

منشورات المكتبة الخاصة

7.74



جمع وتنسيق جمال شاهين



#### الهجرة

في ربيع الأول من السنة الأولى: هاجر النبي - ﷺ - من مكة إلى المدينة. وتعود بداية هذه الرحلة المباركة عندما كان أبو بكر جالسا في بيته وقت الظّهِيرَةِ قَالَ له قَائِلٌ: هَذَا رَسُولُ الله ﷺ مَّتُقَنَّعًا في سَاعَةٍ لَم يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أبو بَكُرٍ: فِذَاءٌ لَهُ أبي وَأُمِّي، وَالله مَا جَاء بِهِ في هَذِه السَّاعَةِ إِلّا أَمْرٌ، قَالَتْ عائشة: فَجَاء رَسُولُ الله - ﷺ - فَاسْتَأْذُنَ، فأذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِيُ - ﷺ - إِلّا أَمْرٌ، قَالَتْ عائشة: فَجَاء رَسُولُ الله - ﷺ - فَاسْتَأْدُنَ، فأذِنَ لِنِ في الخُرُوجِ"، فَقَالَ أبو بَكْرٍ: إِنَّهَا هُمْ أَهْلُكَ بِأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ رسول الله ؟ قَالَ رسولُ الله - ﷺ -: "فَإِنِي قَدْ أُذِنَ لِي في الخُرُوجِ"، فَقَالَ أبو بَكْرٍ: الصَّحَابَةُ بِأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله إِخْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، وَسُولُ الله - ﷺ -: "بَانْغَمْ"، قَالَ أبو بَكْرٍ: فَخُذْ بِأبي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله إِخْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، وَلَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ أَنْ يَعْمُ إِنْ الْمُعْلَقُونَ الله إِنْ عَلَى فَمِ الْجِنَافِي فَلَكُ الله الله عَلْ فَم الْجُنَافُكُ الله عَلَى فَم الْجُنَافِي الله الله عَلَى فَم الله الله عَلَى فَم الْجُنَافِي الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله ورَضِيفِهِ عَلَى فَمُ الْفِي كُلُّ لَيْلُهُ مِنْ يَلْكُ اللّيَالِي النَّلَافِ . الْفَكُونُ مِنْ يَعْلَى الله عَلَى اللّيَالِي النَّلَافِ . .

وفي تلك الأثناء تفطَّن المشركون أن رسول الله - الله عنها في كل مكان حتى وصلوا إلى الْغَارِ وهما فيه، ثم قربوا منه بشدة، حتى إن أبا بكر الله عنها في كل مكان حتى وصلوا إلى الْغَارِ وهما فيه، ثم قربوا منه بشدة، حتى إن أبا بكر الله عنها في كل مكان حتى وصلوا الله لَوْ أَنَّ سمع صرير أقدامهم حول الغار فرفع رأسه فَإِذَا هو بِأَقْدَامِ الْقَوْمِ فقال: يَا رسول الله لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَآنًا، قَالَ: "اسْكُتْ يَا أَبَا بَكْر اثْنَانِ الله ثَالِثُهُمَا"

ثم اسْتَأْجَرَ رَسُولُ الله - عَلَيْ - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بني الدِّيلِ وَهُوَ مِنْ بني عبد بن عَدِيٍّ هَادِيَا خِرِّيتًا -وَالْخِرِّيتُ اللَّهُمِيِّ وَهُوَ عَلَى دِينِ خِرِّيتًا -وَالْخِرِّيتُ اللَّهُمِيِّ وَهُوَ عَلَى دِينِ

كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لِيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ. ثم انتظروا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ.

فانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بن فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ { هو عبد الله بن أريقط } فَأَخَذَ بهمْ طَريقَ السَّوَاحِل يقول أبو بكر - الله - فأَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا كُلَّهَا حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ وَخَلَا الطَّرِيقُ فَلَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدُ حَتَّى رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَمَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بَعْدُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهَا فَأَتَيْتُ الصَّخْرَةَ فَسَوَّيْتُ بِيَدِي مَكَانًا يَنَامُ فِيهِ النَّبِيُّ - إِن ظِلِّهَا ثُمَّ بَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً، ثُمَّ قُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ الله! وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمِ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إلى الصخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أَرَدْنَا فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ المُدِينَةِ، قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَخَذَ شَاةً، فَقُلْتُ لَهُ: انْفُضْ الضَّرْعَ مِنْ الشَّعَرِ وَالتُّرَابِ وَالْقَذَى فَحَلَبَ لِي فِي قَعْبِ مَعَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَن، قَالَ: وَمَعِي إِدَاوَةٌ أَرْتَوِي فِيهَا لِلنَّبِيِّ - إِلِيَشْرَبَ مِنْهَا وَيَتَوَضَّأَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِنْ نَوْمِهِ فَوَافَقْتُهُ اسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ مِنْ المَّاءِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اشْرَبْ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟ "، قُلْتُ: بَلَي، قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بن مَالِكٍ، قَالَ: وَنَحْنُ فِي جَلَدٍ مِنْ الْأَرْضِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُتِينَا فَقَالَ: "لَا تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعَنَا"، فَدَعَا عَلَيهِ رَسُولُ الله - ﷺ - فَارْتَطَمَتْ -ساخت- فَرَسُهُ إلى بَطْنِهَا فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ، أَنَّكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَّا عَلَيَّ فَادْعُوا لِي فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا الله فَنَجَا فلما نجا سراقة قصَّ على رسول الله - ﷺ - أخبار قريش وأنهم جعلوا فيه الدِّيةَ، وَأَخْبَرَهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ منهِمْ ثم عَرَضْ على النبي - ﷺ - الزَّادَ وَالْمَتَاعَ يقول سراقة: فَلَمْ يَرْزَآنِي، وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَّا، فَسَأَل سراقة النبي - ع الله عَلْ يَكْتُبَ لي كِتَابَ أَمْن فَأَمَرَ عَامِرَ بن فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيم .

ثم وفى سراقة بها وعد به رسول الله - ﷺ -حيث وعده أن يرد عنهها الطلب- فكان لَا يَلْقَى أَحَدًا إلاَّ رَدَّهُ .

وكان من شأن سراقة - ﴿ أنه كان جالسا في جُلِسٍ مِنْ جَالِسِ قَوْمه بني مُدْلِجٍ يقول سراقة: فَأَثْبَلَ رَجُل مِنْهُمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ: يَا شُرَاقَةُ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَةُ، قَالَ شُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فَلاَنَا وَفَلاَنًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا ثُمَّ لَبِشْتُ فِي المُجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدْحُلْتُ فَأَمُونَ جَارِيَتِي رَأَيْتَ فَلاَنَا وَفَلاَنًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا ثُمَّ لَبِشْتُ فِي المُجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدْحُلْتُ فَأَمُونَ جَارِيَتِي أَنْ خُلْرَجُ بِفَرَسِي وَهِي مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُعْي فَحَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَحَطَطْتُ بِرُجِّهِ الْأَرْضَ وَحَفَضْتُ عَالِيهُ حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَوَكِيْتُهَا فَرَفَعْتُها ثُوَقِرَبُ بِي حَتَى لَا لَمْنَوْتُ وَلَيْقُ وَلَمْتُ فَلَايْتِي فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهُ الْبَيْتِ اللَّوْمُ بَعْ فَلَاتَعْتُ وَلَا يَلْتَفِتُ وَأَبِي فَنَ مِي فَوَرِعْتُ مِنْهُ مُ فَعَثَرَتْ فِي فَوَسِي فَوَكِيْتُها فَوْمُتُ عَلْهُمْ فَعَثَرَتْ بِي حَتَى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةً رَسُولِ الله - وَهُو لَا يَلْتَفِتُ وَأَبُو بَعُرْ بُعُ لِلْالْمُونُ فَوَقُوا فَرَكِبْتُ فَلَاقِيتُ وَلُومَ تَعْمَا لُكُونَ مِنْهُمْ فَعَلَنْ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ اللَّكُونِ وَقُومً الْمُ وَلَوْلُ الْمَرْرُتُ عَنْهَا لُمُ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْ فَيَامِنَا فَلَاقُومُ اللَّهُمُ وَمُولِ الله و بَكُورِ مُنْ اللَّيْقِ فَا فُلُومَ اللَّهُ وَلَعُلُوا اللَّهُ وَلَعُلُولُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَى السَّاعِ عَلَى السَّيَاءِ مِثْلُ الللَّكُونِ وَقُومً فَي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مِنْ النَّي وَلِي النَّهُ مُ أَنْ سَيَطْهُمُ أَمْرُ وَسُولِ الله و لِلْ اللَّهُ و مِنْ النَامِ وَلَقُوا الْوَرَكِبُتُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتُ عَلَى السَّيَاءِ مِنْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ ا

ثم مضى رسول الله - ﷺ - فلقي في الطريق الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارًا قافلين من المسلمين كانوا تجارًا قافلين من الشام فكسا الزبيرُ رسولَ الله - ﷺ - وأبا بكر ثياب بياض.

ومرَّ النبيُ - ﷺ - وأبو بكر - ﷺ - ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلها الليثي عبد الله بن أريقط على خيمتي أم معبد الخزاعية وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحمًّا وتمرًّا ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئًا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين فنظر رسول الله - ﷺ - إلى شاة في كسر الخيمة فقال: "ما هذه الشاة يا أم معبد" قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم قال: "هل بها من لبن" قالت: هي أجهد من ذلك، قال: "أتأذنين لي أن أحلبها" قالت: بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبًا فاحلبها، فدعا بها رسول الله - ﷺ - فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجت عليه ودرت فاجترت فدعا بإناء

يربض الرهط فحلب فيه ثجًا حتى علاه البهاء، ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا وشرب آخرهم حتى أراضوا ثم حلب فيه الثانية على هدة حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها ثم بايعها وارتحلوا عنها، فقل ما لبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزًا عجافًا يتساوكن هزالاً منهن قليل، فلم رأى أبو معبد اللبن أعجبه، قال: من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حائل ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال: صفيه لي يا أم معبد، قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزريه صعلة وسيم قسيم، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سهاه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأباه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق فصلاً لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظرًا وأحسنهم قدرًا، له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند، قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر، ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً، وأصبحا صوت بمكة عاليًا يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول:

جزی الله رب الناس خبر جزائه هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم ليهن أبا بكرسعادة جده وليهن بنى كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد ودعاها بشاة حائل فتحلبت فغادره رهنًا لديها لحالب

رفيقين حلا خيمتى أم معبد به من فعال لا تجازی وسؤدد بصحبته من يسعد الله يسعد عليه صريًا ضرة الشاة مزبد يرددها في مصدر بعد مورد ثم مضى النبي - ﷺ - هو وأبو بكر - ﴿ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ" فَصَرَعَهُ يَا رَسُولَ الله هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بنا فَالْتَفَتَ نَبِيُّ الله - ﷺ - فَقَالَ: "اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ" فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ ثُحَمْحِمُ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله مُرْنِي بِمَا شِئْتَ قَالَ: "فَقِفْ مَكَانَكَ لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا للْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ ثُحَمْحِمُ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله مُرْنِي بِمَا شِئْتَ قَالَ: "فَقِفْ مَكَانَكَ لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنا" قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ الله - ﷺ - وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ . وكان النبي - ﷺ - قد أشرف على اللَّدِينَةِ وَهُو مُرْدِفٌ أَبَا بَكُو، وَأَبُو بَكُو شَيخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ الله وكان النبي - ﷺ - قد أشرف على اللَّدِينَةِ وَهُو مُرْدِفٌ أَبَا بَكُو، وَأَبُو بَكُو مَنْ هَذَا الرَّجُلُ اللَّذِي بَيْنَ الله يَتُولُ : يَا أَبَا بَكُو مَنْ هَذَا الرَّجُلُ اللَّذِي بَيْنَ اللهَ عَلَى اللهَ يَعْنِي السَّيِيلَ، قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّا يَعْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّا يَعْنِي سَبِيلَ الخُيْرِ . يَعْنِي سَبِيلَ الخُيْرِ .

وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِاللَّدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ الله - عَلَى مَكَّةَ فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إلى الحُرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ فَلَيَّا أَوَوْا إلى بُيُوجِمْ فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ فَلَيًا أَوَوْا إلى بُيُوجِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُم مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ الله - عَلَى أَطُم مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُولِ الله - عَلَى أَلْمُ يَمْلِكُ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هَذَا جَدُّكُمْ الَّذِي تَنْتَظِرُونَ فَثَارَ اللَّسُلِمُونَ إلى السَّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُولَ الله - عَلَى الْجَرُونَ فَثَارَ اللَّسُلِمُونَ إلى السَّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُولَ الله - عَلَى الْجَرَافِ مَنْ اللهُ السَّلَاحِ فَتَلَقَوْا رَسُولَ الله - عَلَى الْمَالِ الْمَالِمُونَ إلى السَّلَاحِ فَتَلَقَوْا رَسُولَ الله - عَلَى أَسُولُ الله السَّلَاحِ فَتَلَقَوْا رَسُولَ الله - عَلَى أَالَهُ إِلَى السَّهُ الْمُولَ الله السَّدَى يَنْتَظِرُونَ فَنَارَ اللَّهُ الْمُؤْلَ إلى السَّلَاحِ فَتَلَقَوْا رَسُولَ الله - عَلَيْ الْمَالِمُونَ إلى السَّلَوحِ اللهُ السَّلَاحِ فَتَلَقَوْا رَسُولَ الله - عَلَيْ الْمَالِمُونَ إلى السَّلَاحِ فَتَلَقَوْا رَسُولَ الله - عَلَيْ السَّلَاحِ فَتَلَا اللهُ السَّلَاحِ فَلَا السَّلَاحِ فَتَلَقُولُ السَّمُ اللهُ السَّلَاحِ فَلَا السَّلَاحُ اللهُ السَّلَاحِ فَتَلَقُولُ السَّلَاحِ فَلَا السَّلَاحِ فَلَا السُلَاحِ فَلَا السَّلَاحِ فَيَعَلَى أَلَا السَّلَاحِ فَلَا السَّلَالِيْلُولُ السَّلَامِ فَلَ السَّلَامِ فَلَا السَّلِي السَّلَامِ الللهُ السَّلَامِ فَيْ الْمُؤْلَّ الْمَالِقُولُ اللهُ السَّلَيْلَالِهُ اللللْلِيْلَالِهُ السَّلَوْلَ السَّولَ اللهُ السَّلَامِ اللهُ السَّلَامِ اللهُ السَّلَامُ السَّلَامِ السَّلَقُولُ السَّولَ اللهُ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامِ اللهُ السَّلَالَالَهُ السَّلَامِ اللللْمُ السَلَّلُولَ السَّلَامِ السَّلَقُولُ السَّلَامِ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَّلَةُ اللَّلَامِ اللَّل

ثم عَدَلَ النبي - ﷺ - بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ في بني عَمْرِو بن عَوْفٍ وَذَلِكَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، فَقَامَ أبو بَكْرٍ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ الله - ﷺ - صَامِتًا فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمَ يَرَ رَسُولَ الله - ﷺ - يُحَيِّي أَبَا بَكْرٍ حَتَّى أَصَابَتْ الشَّمْسُ رَسُولَ الله - ﷺ - فَأَقْبَلَ أبو بَكْرٍ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ الله - ﷺ - عِنْدَ ذَلِكَ فَلَبثَ رَسُولُ الله - ﷺ - في بني عَمْرِو بن عَوْفٍ أربع عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ المُسْجِدُ اللَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله - ﷺ - في بني عَمْرِو بن عَوْفٍ أربع عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ المُسْجِدُ اللَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله - ﷺ - في بني عَمْرِو بن عَوْفٍ أربع عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ المُسْجِدُ اللَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى

مكث النبي - ﷺ - بقباء أربعة عشر يومًا بنى خلالها مسجد قباء، ثم أراد النبي - ﷺ - دخول المدينة المنورة، فخرج من بين أظهرهم يوم الجمعة، فأدر كته الصلاة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادى، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة.

كان النبي - ﷺ - قد أرسل إلى بني النجار لما عقد العزم على التحرك من قباء إلى المدينة فجاءوه متقلدي سيوفهم، حرسًا له - ﷺ -.

فلم أشرف حبيبنا - ﷺ - على المدينة ليلاً استقبله أهلها استقبالاً حافلاً، وفرحوا بمقدمه عليهم ما لم يفرحوا بشيء مثله قط. يقول أنس بن مالك: لَّا قَدِمَ رَسُولُ الله - ﷺ - المُّدِينَةَ لَعِبَتْ الْحَبَشَةُ لَقُدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ، لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ ويقول أَنسُ بن مَالِكٍ - رضى الله عنه -: فأقام فيهم -أي: في بني عَمْرو بن عَوْفٍ- أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إلى مَلَإ بني النَّجَّارِ، قَالَ: فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي سُيُوفِهمْ، قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلى رَسُولِ الله - ﷺ - عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبو بَكْر رِدْفَهُ وَمَلاُّ بنى النَّجَّارِ حَوْلَهُ ، فَقِيلَ فِي المَّدِينَةِ: جَاءَ نَبي الله، جَاءَ نَبيُّ الله فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: "أَنْزِلُ عَلَى بنى النَّجَّارِ أَخْوَالِ عبد الْمُطَّلِب أُكرِمُهُمْ بِذَلِكَ" فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخُدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ الله، يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ الله ، فَقَالَ النّبيُّ - ﷺ -: "أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ؟ "، فَقَالَ أَبو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبي الله هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي، فقَالَ - على -: "فَانْطَلِقْ فَهَيِّعْ لَنَا مَقِيلًا"، قَالَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ الله. فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ في دار الصحابي الجليل خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري، فأقام النبي ﷺ فِي السُّفْل، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ، فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْس رَسُولِ الله ﷺ ، فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي جَانِب، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيُّ - ﷺ -، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "السُّفْلُ أَرْفَقُ"، فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي الْعُلُوِّ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْل، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - طَعَامًا فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِع أَصَابِعِهِ فَيَتَتَبَّعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ فَلَتًا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِع أَصَابِع النَّبِيّ - إللهِ - فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَأْكُلْ، فَفَرْعَ

حينها دخل النبي - ﷺ - المدينة وكان راكبًا رَاحِلَتَهُ سَارَ بها حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ - ﷺ - بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِربَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلِ وَسَهْلِ

وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ: "لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ" قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ أَوْ مَا

كَرِهْتَ. قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يُؤْتَى.

غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله - اللهِ عَلَى حَيْنَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: "هَذَا إِنْ شَاءَ الله المُنْزِلُ"، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ الله - إللهُ اللهُ عَلَى مَنْ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَا: لَا بَلْ نَبَئُهُ لَكَ يَا رَسُولَ الله فَأَبَى رَسُولُ الله أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا ثُمَّ بناهُ مَسْجِدًا وَطَفِقَ رَسُولُ الله - اللهِ عَنْهُمُ اللَّبِنَ في بنيَانِهِ وَيَقُولُ وَهُو يَنْقُلُ اللَّبِنَ:

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْرٌ ... هَذَا أَبُرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَر

وَيَقُولُ:

# اللهُمَّ إِنَّ الْأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ ... فَارْحَمْ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة

وكانت في هذه الأرض التي بنى عليها المسجد قُبُورُ المُشْرِكِينَ، وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلُ فَأَمَرَ رَسُولُ الله بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ المُسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً

وكَانَ النبي - ﷺ - قبل بناء المسجد يُصَلِّي حَيثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. صفة مسجد النبي - ﷺ -: يقول عبد الله بن عمر: كان المُسْجِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ -مَبْنِيًّا باللَّبن وَسَقْفُهُ الجُريدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ.

فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بنيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجُرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْجِجَارَةِ الْمُنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاحِ.

### غَزَوَاتَ الرَّسُولِ ﷺ

#### وهي سبعٌ وعشرون غزوة:

- ١ غزوة الأبواء في صفر من السنة الثانية للهجرة.
- ٢ غزوة بواط في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة.
- ٣ غزوة سفوان في ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة.
- ٤ غزوة العشيرة في جمادى الأولى من السنة الثانية للهجرة.
  - ٥ غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة.
- ٦ غزوة الكدر من بني سليم في شوال من السنة الثانية للهجرة.
  - ٧ غزوة بنى قينقاع في شوالٍ من السنة الثانية للهجرة.
  - ٨ غزوة السويق في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة.
    - ٩ غزوة ذي أمرَّ في المحرم من السنة الثالثة للهجرة.
- ١٠ غزوة الفرع من بحران في ربيع الآخر من السنة الثالثة للهجرة.
  - ١١ غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة.
  - ١٢ غزوة حمراء الأسد في شوال من السنة الثالثة للهجرة.
  - ١٣ غزوة بنى النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة.
- ١٤ غزوة بدر الآخرة (المَوْعِدُ) في شعبان من السنة الرابعة للهجرة.
  - ١٥ غزوة دومة الجندل في ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة.
    - ١٦ غزوة بنى المصطلق في شعبان من السنة الخامسة للهجرة.
      - ١٧ غزوة الأحزاب في شوال من السنة الخامسة للهجرة.
    - ١٨ غزوة بنى قريظة في ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة.
  - ١٩ غزوة بني لحيان في جمادي الأولى من السنة السادسة للهجرة.
    - ٠٢ غزوة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة.

- ٢١ غزوة ذي قردٍ في المحرم من السنة السابعة للهجرة.
  - ٢٢ غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة للهجرة.
    - ٢٣ غزوة ذات الرقاع في السنة السابعة للهجرة.
- ٢٤ غزوة فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة.
  - ٧٥ غزوة حنين في شوال من السنة الثامنة للهجرة.
  - ٢٦ غزوة الطائف في شوال من السنة الثامنة للهجرة.
  - ٧٧ غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة للهجرة.

### سَرَايا الرَّسُولِ ﷺ

### وهي ثلاث وسبعون سريةً:

- ١ سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر في رمضان من السنة الأولى للهجرة.
  - ٢ سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ في شوال من السنة الأولى للهجرة.
  - ٣ سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة من السنة الأولى للهجرة.
- ٤ سرية سعد بن أبي وقاص إلى حى من كنانة في رجب من السنة الثانية للهجرة.
  - ٥ سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة في رجب من السنة الثانية للهجرة.
- ٦ سرية عمير بن عدى لقتل عصماء بنت مروان في رمضان من السنة الثانية للهجرة.
  - ٧ سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك اليهودي في شوال من السنة الثانية للهجرة.
- ٨ سرية محمَّد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشراف في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة.
  - ٩ سرية زيد بن حارثة إلى القردة في جمادي الآخرة من السنة الثالثة للهجرة.
  - ١٠ سرية أبي سلمة إلى طليحة الأسدي في المحرم من السنة الرابعة للهجرة.
  - ١١ سرية عبد الله بن أنيس إلى خالد الهذلي في المحرم من السنة الرابعة للهجرة.
    - ١٢ سرية الرجيع في صفر من السنة الرابعة للهجرة.
    - ١٣ سرية بئر معونة في صفر من السنة الرابعة للهجرة.

- ١٤ سرية عمرو بن أمية لقتل أبي سفيان في السنة الرابعة للهجرة.
- ١٥ سرية عبد الله بن عتيك لقتل أبي رافع اليهودي في ذي الحجة من السنة الخامسة للهجرة.
  - ١٦ سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء في المحرم من السنة السادسة للهجرة.
    - ١٧ سرية عكاشة إلى الغمر في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة.
  - ١٨ سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة في ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة.
    - ١٩ سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة في ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة.
  - ٢٠ سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم في ربيع الآخر من السنة السادسة للهجرة.
    - ٢١ سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولى من السنة السادسة للهجرة.
    - ٢٢ سرية زيد بن حارثة إلى الطرف في جمادي الآخرة من السنة السادسة للهجرة.
    - ٢٣ سرية زيد بن حارثة إلى حسمى في جمادي الآخرة من السنة السادسة للهجرة.
      - ٢٤ سرية زيد بن حارثة إلى وادى القرى في رجب من السنة السادسة للهجرة.
    - ٧٥ سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان من السنة السادسة للهجرة.
      - ٢٦ سرية على بن أبي طالب إلى فدك في شعبان من السنة السادسة للهجرة.
      - ٧٧ سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة في رمضان من السنة السادسة للهجرة.
      - ٢٨ سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم في شوال من السنة السادسة للهجرة.
        - ٢٩ سرية كرز بن جابر إلى العرنيين في شوال من السنة السادسة للهجرة.
          - ٣٠ سرية الخبط في السنة السادسة للهجرة.
          - ٣١ سرية بني عبس في السنة السادسة للهجرة.
          - ٣٢ سرية أبان بن سعيد قبل نجد في السنة السابعة للهجرة.
      - ٣٣ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني ثعلبة في صفر من السنة السابعة للهجرة.
        - ٣٤ سرية أبي بكر إلى بنى فزارة بنجدٍ في شعبان من السنة السابعة للهجرة.
          - ٣٥ سرية عمر بن الخطاب إلى تربة في شعبان من السنة السابعة للهجرة.

- ٣٦ سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك في شعبان من السنة السابعة للهجرة.
- ٣٧ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في رمضان من السنة السابعة للهجرة.
  - ٣٨ سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار في شوال من السنة السابعة للهجرة.
- ٣٩ سرية أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم في ذي الحجة من السنة السابعة للهجرة.
- ٠٤ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد في صفر من السنة الثامنة للهجرة.
  - ١٤ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى فدك في صفر من السنة الثامنة للهجرة.
  - ٤٢ سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر في ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة.
- ٤٣ سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح في ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة.
  - ٤٤ سرية زيد بن حارثة إلى مدين في السنة الثامنة للهجرة.
  - ٥٥ سرية مؤتة في جمادي الأولى من السنة الثامنة للهجرة.
  - ٤٦ سرية ذات السلاسل في جمادي الآخرة من السنة الثامنة للهجرة.
    - ٤٧ سرية أبي قتادة إلى خضرة في شعبان من السنة الثامنة للهجرة.
    - ٤٨ سرية أبي حدردٍ إلى الغابة في شعبان من السنة الثامنة للهجرة.
    - ٤٩ سرية أبي قتادة إلى إضم في رمضان من السنة الثامنة للهجرة.
      - ٥ سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات في السنة الثامنة للهجرة.
  - ١ ٥ سرية خالد بن الوليد لهدم العُزى في رمضان من السنة الثامنة للهجرة.
  - ٥٢ سرية عمرو بن العاص لهدم سواع في رمضان من السنة الثامنة للهجرة.
  - ٥٣ سرية سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة في رمضان من السنة الثامنة للهجرة.
    - ٤٥ سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة في شوال من السنة الثامنة للهجرة.
      - ٥٥ سرية قيس بن سعد بن عبادة إلى صُداءٍ في السنة الثامنة للهجرة.
        - ٥٦ سرية أوطاس في شوال من السنة الثامنة للهجرة.
  - ٥٧ سرية الطفيل بن عمرو الدوسي لهدم ذي الكفين في شوال من السنة الثامنة للهجرة.

- ٥٨ سرية عيينة بن حصن إلى بني تميم في المحرم من السنة التاسعة للهجرة.
  - ٥٩ سرية قطبة بن عامر إلى خثعم في صفر من السنة التاسعة للهجرة.
- ٦٠ سرية الضحاك بن سفيان إلى القرطاء في ربيع الأول من السنة التاسعة للهجرة.
- ٦١ سرية علقمة بن مجزر إلى الأحباش بجدة في ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة.
  - ٦٢ سرية على بن أبي طالب لهدم الفلس في ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة.
  - ٦٣ سرية عكاشة بن محصن إلى الجناب في ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة.
  - ٦٤ سرية طلحة بن عبيد الله لحرق بيت سويلم اليهودي في رجب من السنة التاسعة
  - ٦٥ سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر ملك دومة في رجب من السنة التاسعة للهجرة.
    - ٦٦ سرية خالد بن الوليد إلى خثعم في السنة التاسعة للهجرة.
- ٦٧ سرية أبي سفيان والمغيرة بن شعبة لهدم اللات في رمضان من السنة التاسعة للهجرة.
  - ٨٨ سرية خالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن في السنة التاسعة للهجرة.
  - ٦٩ سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران في ربيع الأول من السنة العاشرة
    - ٠٧ سريةٌ إلى رعية السحيمي في السنة العاشرة للهجرة.
    - ٧١ سيرة على بن أبي طالب إلى اليمن في رمضان من السنة العاشرة من الهجرة.
- ٧٢ سرية جرير بن عبد الله البجلي لهدم ذي الخلصة في رمضان من السنة العاشرة للهجرة.
- ٧٣ سرية أسامه بن زيد بن حارثة إلى البلقاء بالشام في صفر من السنة الحادية عشر للهجرة.

#### غزوة بدر الكبرى

بلغ المسلمين تحركُ قافلة تجارية كبيرة من الشام تحمل أموالاً عظيمة، لقريش يقودها أبو سفيان ويقوم على حراستها بين ثلاثين وأربعين رجلا ، فأرسل الرسول ﷺ بَسْبَس بن عمرو لجمع المعلومات عن القافلة، فلما عاد بسبس بالخبر اليقين، ندب رسول الله ﷺ أصحابه للخروج وقال لهم: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها»، وكان خروجه من المدينة في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة، ومن المؤكد أنه حين خروجه ﷺ من المدينة لم يكن في نيته قتال، وإنها كان قصده عير قريش وكانت الحالة بين المسلمين وكفار مكة حالة حرب، وفي حالة الحرب تكون أموال العدو ودماؤهم مباحة، فكيف إذا علمنا أن جزءًا من هذه الأموال الموجودة في القوافل القرشية كانت للمهاجرين المسلمين من أهل مكة قد استولى عليها المشر كون ظلمًا وعدوانًا.

كلف رسول الله على عبد الله بن أم مكتوم بالصلاة بالناس في المدينة عند خروجه إلى بدر، ثم أعاد أبا لبابة من الروحاء إلى المدينة وعينه أمرًا عليها.

أرسل النبي الثنين من أصحابه إهما عدي بن الزغباء ، وبسبس بن عمرو إلى بدر طليعة للتعرف على أخبار القافلة، فرجعا إليه بخبرها، وقد حصل خلاف بين المصادر الصحيحة حول عدد الصحابة الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته هذه إلى بدر، ففي حين جعلهم البخاري «بضعة عشر وثلاثهائة». يذكر مسلم بأنهم ثلاثهائة وتسعة عشرة رجلا، في حين ذكرت المصادر أسهاء ثلاثهائة وأربعين من الصحابة البدريين، وكانت قوات المسلمين في بدر لا تمثل القدرة العسكرية القصوى للدولة الإسلامية، ذلك أنهم إنها خرجوا لاعتراض قافلة واحتوائها، ولم يكونوا يعلمون أنهم سوف يواجهون قوات قريش وأحلافها مجتمعة للحرب، والتي بلغ تعدادها ألفًا معهم مائتا فرس يقودونها إلى جانب جمالهم، ومعهم القيان يضربون بالدفوف، ويغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، في حين لم يكن مع القوات الإسلامية من الخيل إلا فرسان، وكان معهم سبعون بعيرًا يتعاقبون ركوبها.

## أولاً: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدر:

وقد حدثت بعض الحوادث في أثناء مسير النبي ﷺ وأصحابه، فيها من العبر والمواعظ الشيء الكثير:

1 – إرجاع البراء بن عازب وابن عمر لصغرهما: وبعد خروج النبي الله وأصحابه من المدينة في طريقهم إلى ملاقاة عير أبي سفيان، وصلوا إلى (بيوت السقيا) خارج المدينة، فعسكر فيها النبي ، واستعرض و من خرج معه فرد من ليس له قدرة على المضي من جيش المسلمين، وملاقاة من يحتمل نشوب قتال معهم، فرد على هذا الأساس البراء بن عازب، وعبد الله بن عمر لصغرهما، وكانا قد خرجا مع النبي و اغيين وعازمين على الاشتراك في الجهاد.

٢ - ارجع فلن أستعين بمشرك: وفي أثناء سير النبي الله وصحبه، التحق أحد المشركين راغبًا بالقتال مع قومه، فرده الرسول وقال: «ارجع فلن أستعين بمشرك» وكرر الرجل المحاولة فرفض الرسول حتى أسلم الرجل والتحق بالمسلمين

بلغ أبا سفيان خبر مسير النبي بل بأصحابه من المدينة بقصد اعتراض قافلته واحتوائها، فبادر إلى تحول مسارها إلى طريق الساحل، في نفس الوقت أرسل عمرو بن ضمضم الغفاري إلى قريش يستنفرها لإنقاذ قافلتها وأموالها ، فقد كان أبو سفيان يقظًا حذرًا، يتلقط أخبار المسلمين ويسأل عن تحركاتهم، بل يتحسس أخبارهم بنفسه، فقد تقدم إلى بدر بنفسه، وسأل من كان هناك: (هل رأيتم من أحد؟) قالوا: لا. إلا رجلين قال: (أروني مناخ ركابها، فأروه، فأخذ البعر فقته فإذا هو فيه النوى، فقال: هذا والله علائف يثر ب).

فقد استطاع أن يعرف تحركات عدوه حتى خبر السرية الاستطلاعية عن طريق غذاء دوابها،

بفحصه البعر الذي خلفته الإبل، إذ عرف أن الرجلين من المدينة أي من المسلمين، وبالتالي فقافلته في خطر، فأرسل عمرو بن ضمضم إلى قريش وغيَّر طريق القافلة، واتجه نحو ساحل البحر.

كان وقع خبر القافلة شديدًا على قريش، التي اشتاط زعاؤها غضبًا لما يرونه من امتهان للكرامة، وتعريض للمصالح الاقتصادية للأخطار إلى جانب ما ينجم عن ذلك من انحطاط لمكانة قريش بين القبائل العربية الأخرى؛ ولذلك فقد سعوا إلى الخروج لمجابهة الأمر بأقصى طاقاتهم القتالية. لقد جاءهم عمرو بن ضمضم الغفاري بصورة مثيرة جدًا يتأثر بها كل من رآها، أو سمع بها، إذ جاءهم وقد حول رحله وجدع أنف بعيره، وشق قميصه من قُبُل ومن دُبُر، ودخل مكة وهو ينادي بأعلى صوته: يا معشر قريش: اللطيمة، اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها عمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث، الغوث.

وعندما أمن أبو سفيان على سلامة القافلة أرسل إلى زعاء قريش وهو بالجحفة برسالة أخبرهم فيها بنجاته والقافلة، وطلب منهم العودة إلى مكة، وذلك أدى إلى حصول انقسام حاد في آراء زعاء قريش، فقد أصر أغلبهم على التقدم نحو بدر من أجل تأديب المسلمين وتأمين سلامة طريق التجارة القرشية ، وإشعار القبائل العربية الأخرى بمدى قوة قريش وسلطانها، وقد انشق بنو زهرة ، وتخلف في الأصل بنو عدي. فعاد بنو زهرة إلى مكة، أما غالبية قوات قريش وأحلافهم فقد تقدمت حتى وصلت بدرًا.

#### ثالثًا: مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:

لما بلغ النبي الله نجاةُ القافلة وإصرار زعاء مكة على قتال النبي الستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمر، وأبدى بعض الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربية مع قريش، حيث إنهم لم يتوقعوا المواجهة ولم يستعدوا لها، وحاولوا إقناع الرسول السول بوجهة نظرهم، وقد صور القرآن الكريم، موقفهم وأحوال الفئة المؤمنة عمومًا في قوله تعالى: (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ - يُجَادِلُونَكَ فِي الْحُقِّ بَعْدَمَا تَبيَّنَ

كَأْتُهَا يُسَاقُونَ إِلَى المُوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ - وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ يَعِقَ الحَقَّ بِكَلِهَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ - لِيُحِقَّ الحُقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ) [الأنفال: ٥ - ٨]. وقد أجمع قادة المهاجرين على تأييد فكرة التقدم لملاقاة العدو، وكان للمقداد بن الأسود موقفٌ متميزٌ، فقد قال عبد الله بن مسعود - التقدم لملاقاة العدو، وكان للمقداد بن الأسود موقفٌ متميزٌ، فقد قال عبد الله بن النبي وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كها قال قوم موسى: (قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كها قال قوم موسى: (قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَن المَقداد : ٢٤]، ولكن نقاتل عن مينك وعن شَهالك، وبين يديك وخلفك. فرأيت الرسول الله الشرق وجهه وسرَّه، وفي يمينك وعن شَهالك، وبين يديك وخلفك. فرأيت الرسول الله الشرق وجهه وسرَّه، وفي رواية: قال المقداد: يا رسول الله، لا نقول لك كها قالت بنو إسرائيل لموسى: ( الله عن الكن المض ونحن معك، فكأنه سرَّى عن رسول الله الله عن رسول الله الله الله المفرق ونحن معك، فكأنه سرَّى عن رسول الله الله الله المفرق ونحن معك، فكأنه سرَّى عن رسول الله الله المفرق ونحن معك، فكأنه سرَّى عن رسول الله الله المفرق ونحن معك، فكأنه سرَّى عن رسول الله الله المفرق ونحن معك، فكأنه سرَّى عن رسول الله الله المفرق ونحن معك، فكأنه سرَّى عن رسول الله المقاد المؤل المؤل المؤل المؤل الله المؤل الله المؤل الله المؤل المؤل المؤل الله المؤل الله المؤل المؤل الله المؤل ا

وبعد ذلك عاد رسول الله الله النافية الثانية لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحياية الرسول النهم غالبية جنده، ولأن بيعة العقبة الثانية لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحياية الرسول الله خارج المدينة، وقد أدرك الصحابي سعد بن معاذ، وهو حامل لواء الأنصار، مقصد النبي الله من ذلك فنهض قائلاً: «والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال الله : «أجل». قال: (لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله).

سُرَّ النبي ﷺ من مقالة سعد بن معاذ، ونشطه ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: «سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم»

كانت كلمات سعد مشجعة لرسول الله ﷺ وملهبة لمشاعر الصحابة فقد رفعت معنويات الصحابة وشجعتهم على القتال.

إن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استشارة أصحابه في الغزوات يدل على تأكيد أهمية الشورى في الحروب بالذات؛ ذلك لأن الحروب تقرر مصير الأمم، فإما إلى العلياء، وإما تحت الغراء.

#### رابعًا: المسير إلى لقاء العدو وجمع المعلومات عنه:

نظم النبي ﷺ جنده بعد أن رأى طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم على القتال، وعقد اللواء الأبيض وسلَّمه إلى مصعب بن عمير، وأعطى رايتين سوداوين إلى سعد بن معاذ، وعلى بن أبي طالب، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة. وقام ﷺ معه أبو بكر يستكشف أحوال جيش المشركين، وبينها هما يتجولان في تلك المنطقة لقيا شيخا من العرب، فسأله رسول الله ﷺ عن جيش قريش، وعن محمد وأصحابه، وما بلغه ﷺ من أخبارهم: قال الشيخ لا أخبركها حتى تخبراني ممن أنتها. فقال له رسول الله ﷺ «إذا أخبرتنا أخبرناك» فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: «نعم»، فقال الشيخ: فإنه بلغني أن محمدًا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به جيش المسلمين، وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلاً، ثم قال الشيخ: لقد أخبرتكها عها أردتما، فأخبراني ممن ائته؟ فقال رسول الله ﷺ: «نحن من ماء»، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن الشيخ، وبقى هذا الشيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟.

وفي مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول الله ﷺ وأبو بكر، أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يتسقطون له الأخبار عن جيش قريش، فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشركين فأتوا بهما إلى رسول الله ، فقال لهما: «أخبراني عن جيش قريش» فقالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى، فقال لهما رسول الله ﷺ: «كم القوم؟» قالا: كثير، قال: «ما عدتهم؟» قالا: لا ندري، قال الرسول ﷺ: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يومًا تسعًا ويومًا عشرًا، فقال رسول الله ﷺ:

«القوم ما بين التسعمائة والألف»، ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ فذكرا عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا جهل وأمية بن خلف في آخرين من صناديد قريش، فأقبل رسول الله ﷺ إلى أصحابه قائلا: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها».

كان من هدي النبي على حرصه على معرفة جيش العدو والوقوف على أهدافه ومقاصده؛ ولأن ذلك يعينه على رسم الخطط الحربية المناسبة لمجابهته وصد عدوانه، فقد كانت أساليبه في غزوة بدر في جمع المعلومات تارة بنفسه وأخرى بغيره، وكان إلى يطبق مبدأ الكتمان في حروبه، فقد أرشد القرآن الكريم المسلمين إلى أهمية هذا المبدأ قال تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمُرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخُوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لاَ فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلاَّ قَلِيلاً) [النساء: ٨٣].

وقد تحلى رسول الله ﷺ بصفة الكتمان في عامة غزواته، فعن كعب بن مالك - ﷺ قال: (ولم يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا ورَّى بغيرها ..).

وفي غزوة بدر ظهر هذا الخلق الكريم في الآتي:

١ - سؤاله ﷺ الشيخ الذي لقيه في بدر عن محمد وجيشه، وعن قريش وجيشها.

Y - تورية الرسول ﷺ في إجابته عن سؤال الشيخ ممن أنتها؟ بقوله ﷺ : «نحن من ماء» وهو جواب يقتضيه المقام، فقد أراد به ﷺ كتهان أخبار جيش المسلمين عن قريش.

٣ - وفي انصرافه فور استجوابه كتمانٌ أيضًا، وهو دليل على ما يتمتع به رسول الله 素 من الحكمة، فلو أنه أجاب هذا الشيخ ثم وقف عنده لكان هذا سببًا في طلب الشيخ بيان المقصود من قوله 業 : «من ماء».

٤ - أمره ﷺ بقطع الأجراس من الإبل يوم بدر، فعن عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله
 أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر

٥ - كتهانه 繼 خبر الجهة التي يقصدها عندما أراد الخروج إلى بدر، حيث قال 繼 : ( ... إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرًا فلركب معنا ... ).

وقد استدل الإمام النووي بهذا الحديث على استحباب التورية في الحرب، وأن لا يبين القائد الجهة التي يقصدها لئلا يشيع هذا الخبر فيحذرهم العدو.

ونلحظ أن التربية الأمنية في المنهاج النبوي مستمرة منذ الفترة السرية، والجهرية بمكة، ولم تنقطع مع بناء الدولة، وأصبحت تنمو مع تطورها، وخصوصًا في غزوات الرسول

#### خامسًا: مشورة الحباب بن المنذر في بدر:

بعد أن جمع معلومات دقيقة عن قوات قريش سار مسرعًا ومعه أصحابه إلى بدر ليسبقوا المشركين إلى ماء بدر، وليَحُولوا بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عند أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام الحباب بن المنذر، وقال: يا رسول الله: أرأيت هذا المنزل، أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» قال: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض يا رسول الله بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم -أي جيش المشركين - فننزله ونغور -نخرب - ما وراءه من الآبار ثم نبني عليه حوضًا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فأخذ النبي في برأيه ونهض بالجيش حتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من الآبار، وهذا يصور مثلاً من حياة الرسول في مع أصحابه حيث كان أي فرد من أفراد ذلك المجتمع يدلي برأيه حتى في أخطر القضايا، ولا يكون في شعوره احتال غضب القائد الأعلى، ثم حصول ما يترتب على ذلك الغضب من تدني سمعة ذلك المشير بخلاف رأي القائد وتأخره في الرتبة وتضرره في نفسه أو ماله.

إن هذه الحرية التي ربَّى عليها رسول الله الشائد أصحابه مكنت مجتمعهم من الاستفادة من عقول جميع أهل الرأي السديد والمنطق الرشيد، فالقائد فيهم ينجح نجاحًا باهرًا، وإن كان حديث السن؛ لأنه لم يكن يفكر برأيه المجرد، أو آراء عصبة مهيمنة عليه قد تنظر لمصالحها الخاصة قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العامة، وإنها يفكر بآراء جميع أفراد جنده، وقد يحصل له الرأي السديد من أقلهم سمعة وأبعدهم منزلة من ذلك القائد؛ لأنه ليس هناك ما يحول بين أى فرد منهم

والوصول برأيه إلى قائد جيشه .

ونلحظ عظمة التربية النبوية التي سرت في شخص الحباب بن المنذر، فجعلته يتأدب أمام رسول الله الله فتقدم دون أن يُطلب رأيه، ليعرض الخطة التي لديه، لكن هذا تم بعد السؤال العظيم الذي قدمه بين يدي الرسول الله الرابي أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ إن هذا السؤال ليشي بعظمة هذا الجوهر القيادي الفذ الذي يعرف أين يتكلم ومتى يتكلم بين يدي قائده، فإن كان الوحي هو الذي اختار هذا المنزل، فلأن يقدم فتقطع عنقه أحب إليه من أن يلفظ بكلمة واحدة، وإن كان الرأي البشرى فلديه خطة جديدة كاملة باستراتيجية جديدة.

إن هذه النفسية الرفيعة، عرفت أصول المشورة، وأصول إبداء الرأي، وأدركت مفهوم السمع والطاعة، ومفهوم المناقشة، ومفهوم عرض الرأي المعارض لرأي سيد ولد آدم، و وتبدو عظمة القيادة النبوية في استهاعها للخطة الجديدة، وتبني الخطة الجديدة المطروحة من جندي من جنودها أو قائد من قوادها.

#### سادسًا: الوصف القرآني لخروج المشركين:

قال تعالى: (وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) [الأنفال: ٤٧].

ينهى المولى عز وجل المؤمنين عن التشبه بالكافرين الذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس. فقد وصف سبحانه الكافرين في هذه الآية بثلاثة أشياء: الأول: البطر، والثاني: الرياء . والثالث: الصدعن سبيل الله.

ونلحظ أن الله تعالى عبر عن بطرهم بصيغة الاسم الدال على التمكين والثبوت، وعن صدهم بصيغة الفعل الدال على التجدد والحدوث.

وقد جاء في تفسير هذه الآية عند القرطبي أن المقصود بالآية: «يعني أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العبر، خرجوا بالقيان والمغنيات والمعازف، فلم وردوا الجحفة بعث

خُفاف الكناني، وكان صديقا لأبي جهل، بهدايا إليه مع ابن عم له، وقال: إن شئت أمددتك بالرجال، وإن شئت أمددتك بنفسي مع ما خف من قومي، فقال أبو جهل: إنا كنا نقاتل الله كما يزعم محمد، فوالله ما لنا بالله من طاقة، وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة، والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرًا فنشرب فيها الخمور، وتعزف علينا القيان، فإن بدرًا موسم من مواسم العرب، وسوق من أسواقهم، حتى تسمع العرب بمخرجنا؛ فتهابنا آخر الأبد، فوردوا بدرًا، ولكن جرى ما جرى من هلاكهم».

#### سابعًا: موقف المشركين لما قدموا إلى بدر:

بين سبحانه وتعالى موقف المشركين لما قدموا إلى بدر، قال تعالى: (إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ) [الأنفال: ١٩].

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم - في بدر -: اللهم أقطعُنا للرحم، وآتانا بها لا يعرف، فأحنه - أي أهلكه: الغداة. فكان المستفتح.

ولما وصل جيش مكة إلى بدر دب فيهم الخلاف وتزعزعت صفوفهم الداخلية، فعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: «لما نزل المسلمون وأقبل المشركون، نظر رسول الله الله عنه بن ربيعة وهو على جمل أحمر، فقال: «إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا» وهو يقول: يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم، ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه، فاجعلوا حقها برأسي وارجعوا، فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره، حين رأى محمدًا وأصحابه، إنها محمد وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا.

فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إني لأرى قومًا يضربونكم ضربًا، أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعى وكأن وجههم السيوف .. ).

وهذا حكيم بن حزام يحدثنا عن يوم بدر، وكان في صفوف المشركين قبل إسلامه، قال: خرجنا

حتى نزلنا العدوة التي ذكرها الله على ، فجئت عتبة بن ربيعة فقلت: يا أبا الوليد هل لك أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت؟

قال: أفعل ماذا؟ قلت: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي ، وهو حليفك فتحمل ديته وترجع بالناس، فقال أنت وذاك وأنا أتحمل ديته، واذهب إلى ابن الحنظلية يعني –أبا جهل – فقل له: هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ فجئته فإذا هو في جماعة من بين يديه ومن ورائه، وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه وهو يقول: قد فسخت عقدي من عبد شمس، وعقدي إلى بني مخزوم فقلت له: يقول لك عتبة بن ربيعة: هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك؟ قال: أما وجد رسولا غيرك؟ قلت: لا ولم أكن لأكون رسولاً لغيره. قال حكيم: فخرجت مبادرًا إلى عتبة، لئلا يفوتني من الخبر شيء. فهذا عتبة بن ربيعة وهو في القيادة من قريش لا يرى داعيًا لقتال محمد، وقد دعا قريش بترك محمد فإن كان صادقًا فيها يدعو إليه فعزه عز قريش وملكه ملكها، وستكون أسعد الناس به، وإن كان كاذبًا فسيذوب في العرب وتنهيه؛ ولكن كبرياء الجاهلية دائمًا في كل زمان ومكان لا يمكن أن تترك الحق يتحرك؛ لأنها تعلم أن انتصاره معناه زوالها من الوجود وبقاؤه مكانها.

وهذا عمير بن وهب الجمحي ترسله قريش ليحرز لهم أصحاب محمد، فاستجال حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني أنظر أللقوم كمين أو مدد، قال: فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئًا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يُقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فها خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم.

وهذا أمية بن خلف رفض الخروج من مكة ابتداء خوفًا من الموت، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك، فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذا غلبتني، فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان

جهزيني. فقالت له: أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ تقصد سعد بن معاذ عندما قال له: سمعت رسول الله يقول: إنهم لقاتلوك. قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبًا، فلم خرج أمية أخذ لا يترك منز لا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. ومن دهاء أبي جهل -لعنه الله- أن سلط عقبة بن معيط على أمية بن خلف فأتاه عقبة بمجمرة حتى وضعها بين يديه فقال: إنها أنت من النساء. فقال: قبحك الله.

لقد كانت القوة المعنوية لجيش مكة متزعزعة في النفوس، وإن كان مظهره القوة والعزم والثبات إلا أن في مخبره الخوف والجبن والتردد .

وكانت لرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب أثر على معنويات أهل مكة، فقد رأت في المنام أن رجلاً استنفر قريشًا وألقى بصخرة من رأس جبل أبي قبيس بمكة فتفتت ودخلت سائر دور قريش، وقد أثارت الرؤيا خصومة بين العباس وأبي جهل حتى قدم ضمضم وأعلمهم بخبر القافلة فسكنت مكة وتأولت الرؤيا. كما أن جهيم بن الصلت بن المطلب بن عبد مناف رأى رؤيا عندما نزلت قريش الجحفة، فقد رأى رجلاً أقبل على فرس حتى وقف، ومعه بعير له، ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم بن هشام، وأمية بن خلف، وفلان وفلان، فعدد رجالاً من أشراف قريش، ثم رأيته ضرب في لبة بعيره، ثم أرسله في العسكر، فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه، فلما بلغت أبا جهل هذه الرؤيا، قال: وهذا أيضا نبي من بني المطلب، سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. كانت تلك الرؤى قد ساهمت بتوفيق من بني المطلب، سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. كانت تلك الرؤى قد ساهمت بتوفيق

#### النبي الله والمسلمون في ساحة المعركة

### أولاً: بناء عريش القيادة:

بعد نزول النبي ﷺ والمسلمين معه على أدنى ماء بدر من المشركين، اقترح سعد بن معاذ على رسول الله ﷺ بناء عريش له يكون مقرًا لقيادته ويأمن فيه من العدو، وكان مما قاله سعد في اقتراحه: (يا نبي الله ألا نبني لك عريشًا تكون فيه ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على

عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا، فقد تخلف عنك أقوام، يا نبي الله، ما نحن بأشد لك حبًا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربًا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، ويناصحونك، ويجاهدون معك) فأثنى عليه رسول الله خيرًا ودعا له بخير، ثم بنى المسلمون العريش لرسول الله على على تل مشرف على ساحة القتال، وكان معه فيه أبو بكر - رضي الله عنه - ، وكانت ثلة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون عريش رسول الله على عريش رسول الله على على شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون عريش رسول الله على الله عنه - ، وكانت ثلة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون عريش رسول الله على الله عنه - ،

#### ويستفاد من بناء العريش أمور، منها:

١ - لا بد أن يكون مكان القيادة مشرفًا على أرض المعركة، يتمكن القائد فيه من متابعة المعركة وإدارتها.

- ٢ ينبغي أن يكون مقر القيادة آمنًا بتوافر الحراسة الكافية له.
- ٣ ينبغي الاهتمام بحياة القائد، وصونها من التعرض لأي خطر.
- ٤ ينبغى أن يكون للقائد قوة احتياطية أخرى تعوض الخسائر التي قد تحدث في المعركة.

#### ثانيًا: من نعم الله على المسلمين قبل القتال:

من المنن التي منَّ الله بها على عباده المؤمنين يوم بدر أنه أنزل عليهم النعاس والمطر، وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم، قال تعالى: (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لَيْطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ) قال القرطبي: (وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها، فكان النوم عجيبًا مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم، وكأن الله ربط جأشهم).

وعن على - الله الله على أعلى: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله على تحت شجرة يصلى ويبكى حتى أصبح.

وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان:

أولها: أن قوَّاهم بالاستراحة على القتال من الغد.

الثاني: أن أمَّنهم بزوال الرعب من قلوبهم كما يقال: «الأمن مُنيم، والخوف مُسْهِر».

وبين سبحانه وتعالى أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم في وقت لم يكن المعتاد فيه نزول الأمطار، وذلك فضلاً منه وكرمًا، وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتنبيه على أنه أكرمهم به.

قال الإمام الرازي: (وقد علم بالعادة أن المؤمن يكاد يستقذر نفسه، إذ كان جنبًا، ويغتم إذا لم يتمكن من الاغتسال، ويضطرب قلبه لأجل هذا السبب فلا جَرَمَ عدَّ الله تعالى وتقدس تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه ...).

وقوله تعالى: (وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ) فقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: نزل النبي وقوله تعالى: (وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ) فقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: نزل النبي عني حين سار إلى بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة أي كثير مجتمعة فأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ، فوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء، وأنتم تصلون مجنبين، فأمطر الله عليكم مطرًا شديدًا، فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب الله عنهم رجز الشيطان، وثبت الرمل حين أصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم

فقد بين سبحانه أنه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة فتطهروا به حسيًّا ومعنويًّا إذ ربط الله به على قلوبهم وثبت به أقدامهم، وذلك أن الناظر في منطقة بدر يجد في المنطقة رمالا متحركة لا زالت حتى اليوم ومن العسير المشي عليها، ولها غبار كبير، فلما نزلت الأمطار تماسكت تلك الرمال وسهل السير عليها، وانطفاً غبارها، وكل ذلك كان نعمة من الله على عباده

## ثالثًا: خطة الرسول صلى الله عليه وسلم في المعركة:

ابتكر الرسول ﷺ في قتاله مع المشركين يوم بدر أسلوبًا جديدًا في مقاتلة أعداء الله تعالى، لم يكن معروفًا من قبل حتى قاتل ﷺ بنظام الصفوف، وهذا الأسلوب أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَمَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ) [الصف: ٤]. وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصلاة، وتقل هذه الصفوف أو تكثر تبعًا لقلة المقاتلين أو كثرتهم. وتكون الصفوف الأولى من أصحاب الرماح لصد هجهات

الفرسان، وتكون الصفوف التي خلفها من أصحاب النبال، لتسديدها من المهاجمين على الأعداء، وكان من فوائد هذا الأسلوب في غزوة بدر:

١ - إرهاب الأعداء ودلالة على حسن وترتيب النظام عند المسلمين.

٢ - جعل في يد القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم قوة احتياطية عالج بها المواقف المفاجئة في صد هجوم معاكس، أو ضرب كمينٍ غير متوقع، واستفاد منه في حماية الأجنحة من خطر المشاة والفرسان، ويعد تطبيق هذا الأسلوب لأول مرة في غزوة بدر سبقًا عسكريًا تميزت به المدرسة العسكرية الإسلامية على غيرها منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان.

ويظهر للباحث في السيرة النبوية أن النبي ﷺ كان يباغت خصومه ببعض الأساليب القتالية الجديدة، وخاصة تلك التي لم يعهدها العرب من قبل، على نحو ما قام به النبي ﷺ في يوم بَدْرٍ، وأُحُدِ وغيرهما.

ومن جهة النظرة العسكرية، فإن هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصية النبي وبراعته العسكرية؛ لأن التعليات العسكرية التي كان يصدرها خلال تطبيقه لها، تطابق تمامًا الأصول الحديثة في استخدام الأسلحة.

وتفصيل ذلك فقد اتبع السلوب الدفاع ولم يهاجم قوة قريش، وكانت توجيهاته التكتيكية التي نفذها جنوده بكل دقة سببًا في زعزعة مركز العدو، وإضعاف نفسيته، وبذلك تحقق النصر الحاسم بتوفيق الله على العدو برغم تفوقه ، بنسبة الله الم المقد كان يله يتصرف في كل موقف حسب ما تدعو إليه المصلحة؛ وذلك لاختلاف مقتضيات الأحوال والظروف، وقد طبق الرسول الله في الجانب العسكري أسلوب القيادة التوجيهية في مكانها الصحيح. أما أخذه بالأسلوب الإقناعي في غزوة بدر فقد تجلى في ممارسة فقه الاستشارة في مواضع متعددة؛ لأنه الله يقود جنده بمقتضى السلطة، بل بالكفاءة والثقة، وهو الله أيضا لا يستبد برأيه، بل يتبع مبدأ الشورى وينزل على الرأي الذي يبدو صوابًا، ومارس الله في غزوة بدر أسلوب القيادة التوجيهية، فقد تجلى في أمور، منها:

١ - الأمر الأول: أمره # الصحابة برمي الأعداء إذا اقتربوا منهم؛ لأن الرمي يكون أقرب إلى
 الإصابة في هذه الحالة «إن دنا القوم منكم فانضحوهم بالنبل».

٢ - الأمر الثاني: نهيه عن سل السيوف إلى أن تتداخل الصفوف «ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم».

٣ – الأمر الثالث: أمره الله الصحابة بالاقتصاد في الرمي «واسْتَبْقُوا نَبْلَكم» وعندما تقارن هذه التعليمات الحربية بالمبادئ الحديثة في الدفاع تجد أن رسول الله كان سباقًا إليها من غير عكوف على الدرس ولا التحاق بالكليات الحربية، فالنبي ين يرمي من وراء تعليماته التي استعرضناها آنفا إلى تحقيق ما يعرف حديثًا بكبت النيران إلى اللحظة التي يصبح فيها العدو في المدى المؤثر لهذه الأسلحة، وهذا ما قصده بن قوله: «واستبقوا نبلكم».

أ- فرصة الاستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال الأعداء: ولم يهمل الشفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال العدو، فقد كان يستفيد من كل الظروف في ميدان المعركة لمصلحة جيشه، ومن الأمثلة على ذلك ما فعله شفل قبل بدء القتال يوم بدر، يقول المقريزي: وأصبح ببدر قبل أن تنزل قريش، فطلعت الشمس وهو يصفهم فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه فاستقبلوا الشمس.

وهذا التصرف يدل على حسن تدبيره ﴿ واستفادته حتى من الظروف الطبيعية لما يحقق المصلحة لجيشه، وإنها فعل ذلك لأن الشمس إذا كانت في وجه المقاتل تسبب له عشا البصر فتقل مقاومته ومجابهته لعدوه. وفيها فعله رسول الله ﴿ يوم بدر إشارة إلى أن الظروف الطبيعية كالشمس والريح والتضاريس الجغرافية وغيرها لها تأثير عظيم على موازين القوى في المعارك، وهي من الأسباب التي طلب الله منا الأخذ بها لتحقيق النصر والصعود إلى المعالى

ب- سواد بن غَزِيّة في الصفوف: كان إلى يعدل الصفوف ويقوم بتسويتها لكي تكون مستقيمة متراصة، وبيده سهم لا ريش له يعدل به الصف، فرأى رجلاً اسمه سواد بن غزية، وقد خرج من الصف فطعنه إلى يطنه، وقال له: «استويا سواد» فقال: يا رسول الله أوجعتني،

وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني، فكشف رسول الله عن بطنه وقال: «استقد» فاعتنقه فقبل بطنه، فقال: «ما حملك على هذا يا سواد» قال: يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك، فدعا له رسول الله بخير.

#### ويستفاد من قصة سواد – رضى الله عنه – أمور، منها:

- ١ حرص الإسلام على النظام.
- ٢ العدل المطلق: فقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القود من نفسه.
  - ٣ حب الجندي لقائده.
  - ٤ تذكر الموت والشهادة.
- ٦ بطن الرجل ليس بعورة بدليل أن النبي ﷺ كشف عنه ولو كان عورة لما كشف عنه.
  - ج- تحريض النبي ﷺ أصحابه على القتال:

وكان ﷺ يحث أصحابه على القتال ويحرضهم عليه امتثالاً لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ اللَّوْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَّكُن مِّنْكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٥].

وفي غزوة بدر الكبرى قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «قوموا إلى جنة عرضها السهاوات والأرض». فقال عمير بن الحهام الأنصاري – ، يا رسول الله جنة عرضها السهاوات

والأرض؟ قال: «نعم». قال: بخٍ بخٍ (كلمة تعجب). فقال رسول الله : «ما يحملك على قول: بخٍ بخٍ؟». قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها قال: «فإنك من أهلها». فأخرج تمرات من قرنه (جعبة النشاب) فجعل يأكل منه، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، قال: فرمى بها كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قُتل.

وفي رواية قال: قال أنس: فرمى ما كان معه من التمر، وقاتل وهو يقول:

ركضًا إلى الله بغير زاد ... إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد ... وكل زاد عرضة للنفاد غير التقى والبر والرشاد

فقاتل رحمه الله حتى استشهد

ومن صور التعبئة المعنوية أنه كان يبشرهم بقتل صناديد المشركين، وزيادة لهم في التطمين كان يحدد مكان قتلى كل واحد منهم، كما كان يبشر المؤمنين بالنصر قبل بدء القتال فيقول: «أبشر أبا بكر». ووقف رسول الله الله الله عليهم: «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة».

وقد أثرت هذه التعبئة المعنوية في نفوس أصحابه رضوان الله عليهم والذين جاءوا من بعدهم بإحسان.

وكان ﷺ يطلب من المسلمين أن لا يتقدم أحد إلى شيء حتى يكون دونه، فعن أنس ﷺ – قال: (... فانطلق رسول الله ﷺ وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله رسول الله ﷺ: «لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون دونه» فدنا المشركون فقال رسول الله ؛ «قوموا إلى جنة عرضها الساوات والأرض».

د- دعاؤه صلى الله عليه وسلم واستغاثته: قال تعالى: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّ عَل مُكُمْ أَنِّ عَلَى الله عليه وسلم وستغاثته: قال تعالى: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّ عُمُدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ اللَّائِكَةِ مُرْدِفِينَ) لما نظم على صفوف جيشه، وأصدر أوامره لهم وحرضهم على القتال، رجع إلى العريش الذي بُني له ومعه صاحبه أبو بكر - الله على القتال، رجع إلى العريش الذي بُني له ومعه صاحبه أبو بكر الله على القتال، رجع إلى العريش الذي بُني له ومعه صاحبه أبو بكر الله وسعد بن معاذ على

وروى ابن إسحاق: أنه اللهم قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادّك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني». وهذا درس رباني مهم لكل قائد أو حاكم أو زعيم أو فرد في التجرد من النفس وحظها، والخلوص واللجوء لله وحده، والسجود والجثي بين يدي الله سبحانه؛ لكي ينزل نصره. ويبقى مشهد نبيه، وقد سقط رداؤه عن كتفه وهو مادٌّ يديه يستغيث بالله، يبقى هذا المشهد محفورًا بقلبه ووجدانه، يحاول تنفيذه في مثل هذه الساعات، وفي مثل هذه الساعات، وفي مثل هذه الساعات، وفي مثل هذه الساعات، وفي مثل هذه المؤلية وتلقى عليه أعباء القيادة

هـ- وما رميت إذرميت ولكن الله رمى: بعد أن دعا ربه في العريش، واستغاث به خرج من العريش فأخذ قبضة من التراب، وحصَبَ بها وجوه المشركين وقال: «شاهت الوجوه» ثم أمر العريش فأخذ قبضة من التراب، وحصَبَ بها وجوه المشركين وقال: «شاهت الوجوه» ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا، فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله ؛ ولهذا قال الله تعالى: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى) [الأنفال: ١٧]، ومعنى الآية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي، ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد به الحذف والإيصال فأثبت لنبيه الحذف، ونفى عنه الإيصال. ونلحظ أن الرسول أخذ بالأسباب المادية والمعنوية وتوكل على الله، فكان النصر والتأييد من الله تعالى، فقد اجتمع في بدر الأخذ بالأسباب بالقدر الممكن مع التوفيق الرباني في تهيئة جميع أسباب النصر متعاونة متكافئة مع التأييدات الربانية الخارقة والغيبية، ففي الرباني في تهيئة جميع أسباب النصر متعاونة متكافئة مع التأييدات الربانية الخارقة والغيبية، ففي

عالم الأسباب تشكل دراسة الأرض والطقس ووجود القيادة والثقة بها والروح المعنوية لبنات أساسية في صحة القرار العسكري، ولقد كانت الأرض لصالح المسلمين، وكان الطقس مناسبًا للمعركة، والقيادة الرفيعة موجودة والثقة بها كبيرة، والروح المعنوية مرتفعة، وبعض هذه المعاني كان من الله بشكل مباشر وتوفيقه، وبعضها كان من فعل رسول الله أخذًا بالأسباب المطلوبة، فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله وزيد على ذلك التأييدات الغيبية والخارقة فكان ما كان، وذلك نموذج على ما يعطاه المسلمون بفضل الله إذا ما صلحت النيات عند الجند والقادة، ووجدت الاستقامة على أمر الله، وأخذ المسلمون بالأسباب

#### نشوب القتال وهزيمة المشركين

اندلع القتال بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفردية، فخرج من جيش المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد وطلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرجعهم؛ لأنه أحب أن يبارزهم بعض أهله وذوي قرباه، ولذلك قال : "قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا همزة، وقم يا علي» وبارز همزة شيبة فقتله، وبارز علي الوليد وقتله، وبارز عبيدة بن الحارث عتبة فضرب كل واحد منها الآخر بضربة موجعة، فكر هزة وعلي على عتبة فقتلاه، وحملا عبيدة وأتيا به إلى رسول الله ، ولكن ما لبث أن استشهد متأثرا من جراحته وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم: "أشهد أنك شهيد» وفي هؤلاء الستة نزل متأثرا من جراحته وقد قال عنه صلى الله عليه وسلم: "أشهد أنك شهيد» وفي هؤلاء الستة نزل قوق رُوُّوسِهِمُ الحُمِيمُ - يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِمْ وَالجُلُودُ - وَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ - كُلَّمَا أَرَادُوا فَقِ وَقُوا عَذَابَ الحُرِيقِ - إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا أَن يُحَرِّوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الحُرِيقِ - إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا أَن يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الحُرِيقِ - إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فَعَالًى مِن نَعْمَ عَلَى مِن مُنْهَا وَدُوقُوا عَذَابَ الحُرِيقِ - إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا حَرِيرٌ - وَهُدُوا إلى صَرَاطِ الحُمِيدِ) [الحج: ١٩ - ٢٤].

ولما شاهد المشركون قتل الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة استشاطوا غضبًا وهجموا على المسلمين هجومًا عامًا، صمد وثبت له المسلمون، وهم واقفون موقف الدفاع، ويرمونهم بالنبل كها

أمرهم النبي ﴿ ، وكان شعار المسلمين: أَحَد أَحَد، ثم أمرهم النبي ﴿ بالهجوم المضاد محرضًا للم على القتال وقائلا لهم: «شدوا» وواعدًا من يقتل صابرًا محتسبًا بأن له الجنة، ومما زاد في نشاط المسلمين واندفاعهم في القتال سماعهم قول النبي ﴿ : (سَيُهْزَمُ الجُمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ) وعلمهم وإحساسهم بإمداد الملائكة وبتقليلهم في أعين المسلمين وتقليل المسلمين بأعين المشركين. فقد كان ﴿ قد رأى في منامه ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان، رأى المشركين عددهم قليل، وقد قص رؤياه على أصحابه فاستبشر وا خيرًا قال تعالى: (إِذْ يُرِيكُهُمُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَقَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْر وَلَكِنَّ اللهَ سَلَمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ).

المعنى أن النبي الله رآهم -أي رأى المشركين- في منامه قليلا، فقص ذلك على أصحابه فكان ذلك سببًا لثباتهم، قال مجاهد: ولو رآهم في منامه كثيرًا لفشلوا وجبنوا عن قتالهم، ولتنازعوا في الأمر: هل يلاقونهم أم لا، والمضارع في الآية بمعنى الماضي؛ لأن نزول الآية كان بعد الإراءة في الأمر: هل يلاقونهم أم لا، والمضارع في الآية بمعنى الماضي؛ لأن نزول الآية كان بعد الإراءة في المنام (وَلَكِنَّ اللهُ سَلَّمَ) أي عصمهم من الفشل والتنازع فقللهم في عين رسول الله وقص رؤياه على أصحابه فكان في ذلك تثبيت لهم وتشجيعهم وجرأتهم على عدوهم. وعند لقاء جيش المسلمين مع جيش المشركين، رأى كل منهم عدد الآخر قليلا، قال تعالى: (وَإِذْ يَرْبِكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُرُهُمْ فَلِيلاً ويُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُرُهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهُ يَرْبَعُعُ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهُ يَرْبَعُعُ الأُمُورُ) وإنها قللهم في أعين المسلمين تصديقًا لرؤيا النبي ، وليعاينوا ما أخبرهم به فيزدادوا يقينا ويجدُّوا في قتالهم ويثبتوا، قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قلت لرجل فيزدادوا يقينا ويجدُّوا في قتالهم ويثبتوا، قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قلت لرجل وقوله تعالى: (وَيُقلِّلُكُمْ فِي أَعْيُهِمْ) حتى قال قائل من المشركين: إنها هم أكلة جزور .. ووجه الحكمة واللطف بالمسلمين في هذا التقليل، هو أن إراءة المسلمين عدد الكافرين قليلا ثبتهم ونشطهم وجرَّ أهم على قتال المشركين، ونزع الخوف من قلوب المسلمين من أعدائهم.

ثم إذا ما التحموا بالقتال فعلا تفجؤهم الكثرة فيبهتون ويهابون، وتكسر شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم، فيكون ذلك من أسباب خذلانهم وانتصار المسلمين عليهم. أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة:

ثبت من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومرويات عدد من الصحابة البدريين؛ أن الله تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب، قال تعالى: (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمُلائِكَةِ أَنِّ مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) [الأنفال: ١٢]. وقال تعالى: (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ مَنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ) [الأنفال: ١٢]. وقال تعالى: (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ فَاتَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِقَلاَثَةِ الآفٍ مِّنَ المُلاَئِكَةِ مُنزَلِينَ - يَشْكُرُونَ - إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِقَلاَثَةِ الآفٍ مِّنَ المُلاَئِكَةِ مُنزَلِينَ - يَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِغِكَمْ إِلاَ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ مُسَوِّمِينَ - وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصُرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ اللهِ الْعَزِيزِ اللهِ الْعَزِيزِ اللهِ الْعَزِيزِ اللهِ الْعَزِيزِ اللهِ الْعَزِيزِ .

وأورد البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم عددًا من الأحاديث الصحيحة التي تشير إلى مشاركة الملائكة في معركة بدر، وقيامهم بضرب المشركين وقتلهم.

فعن ابن عباس – رضي الله عنه – قال: (بينها رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا فنظر إليه فإذا هو خُطِم أنفه، وشُقَ وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله فقال: «صدقت، ذلك مدد من السهاء الثالثة» ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: إن النبي على قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب». ومن حديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال: (فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرًا، فقال العباس: يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق ما أراه في القوم، فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله، فقال «اسكت فقد أيدك الله بملك كريم». ومن

حديث أبي داود المازني قال: (إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قتله غيري).

إن إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعي ثابت لا شك فيه، وأن الحكمة من هذا الإمداد تحصيل ما يكون سببًا لانتصار المسلمين، وهذا ما حصل بنزول الملائكة، فقد قاموا بكل ما يمكن أن يكون سببًا لنصر المسلمين: من بشارتهم بالنصر، ومن تثبيتهم بها ألقوه في قلوبهم من بواعث الأمل في نصرهم، والنشاط في قتالهم، وبها أظهروه لهم من أنهم معانون من الله تعالى، وأيضا بها قام به بعضهم من الاشتراك الفعلي في القتال، ولا شك أن هذا الاشتراك الفعلي في القتال قوى قلوبهم وثبتهم في القتال، وهذا ما دلت عليه الآيات وصرحت به الأحاديث النبوية وقد يسأل سائل: ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة مع أن واحدًا من الملائكة كجبريل عليه السلام قادر بتوفيق الله على إبادة الكفار؟

وقد أجاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلك فقال: لقد مضت سنة الله بتدافع الحق وأهله مع الباطل وأهله، وأن الغلبة تكون وفقًا لسنن الله في الغلبة والانتصار، وأن هذا التدافع يقع في الأصل بين أهل الجانبين: الحق والباطل، ومن ثمرات التمسك بالحق والقيام بمتطلباته أن يحصلوا على عون وتأييد من الله تعالى، بأشكال وأنواع متعددة من التأييد والعون، ولكن تبقى المدافعة والتدافع يجريان وفقًا لسنن الله فيها، وفي نتيجة هذا التدافع فالجهة الأقوى بكل معاني القول اللازمة للغلبة هي التي تغلب، فالإمداد بالملائكة هو بعض ثمرات إيهان تلك العصبة المجاهدة، ذلك الإمداد الذي تحقق به ما يستلزم الغلبة على العدو، ولكن بقيت الغلبة موقوفة على ما قدمه أولئك المؤمنون في قتال ومباشرة لأعمال القتال، وتعرضهم للقتل، وصمودهم وثباتهم في الحرب، واستدامة توكلهم على الله، واعتهادهم عليه، وثقتهم به، وهذه معان جعلها الله حسب سننه في الحياة أسبابًا للغلبة والنصر، مع الأسباب الأخرى المادية، مثل العُدة والعدد والاستعداد للحرب وتعلم فنونه ... إلخ. ولهذا فإن الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشر وا بأنفسهم إزهاق الباطل وقتال المبطلين، وأن يهيئوا الأسباب المادية والإيهانية للغلبة والانتصار،

وبأيديهم إن شاء الله تعالى ينال المبطلون ما يستحقونه من العقاب ، قال تعالى: ... (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ - وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ - وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَشُوبُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: ١٥، ١٥].

إن نزول الملائكة عليهم السلام من الساوات العلى إلى الأرض لنصر المؤمنين حدث عظيم. إنه قوة عظمى، وثبات راسخ للمؤمنين حينا يوقنون بأنهم ليسوا وحدهم في الميدان، وأنهم إذا حققوا أسباب النصر واجتنبوا موانعه، فإنهم أهل لمدد الساء، وهذا الشعور يعطيهم جرأة في مقابلة الأعداء، وإن كان ذلك على سبيل المغامرة، لبعد التكافؤ المادي بين جيش الكفار الكبير عددًا القوى إعدادًا وجيش المؤمنين القليل عددًا الضعيف إعدادًا.

وهو في نفس الوقت عامل قوي في تحطيم معنوية الكفار وزعزعة يقينهم، وذلك حينها يشيع في صفوفهم احتهال تكرار نزول الملائكة الذين شاهدهم بعضهم عيانًا، إنهم مها قدروا قوة المسلمين وعددهم فإنه سيبقى في وجدانهم رعب مزلزل من احتهال مشاركة قوى غير منظورة لا يعلمون عددها ولا يقدرون مدى قوتها، وقد رافق هذا الشعور المؤمنين في كل حروبهم التي خاضها الصحابة رضي الله عنهم في العهد النبوي، وفي عهد الخلفاء الراشدين، كها رافق بعض المؤمنين بعد ذلك فكان عاملاً قويًا في انتصاراتهم المتكررة الحاسمة مع أعدائهم.

ثانيًا: انتصار المسلمين على المشركين وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القليب: انتهت معركة بدر بانتصار المسلمين على المشركين، وكان قتلى المشركين سبعين رجلا، وأسر منهم سبعون، وكان أكثرهم من قادة قريش وزعائهم، واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا، منهم ستة من المهاجرين، وثهانية من الأنصار، ولما تم الفتح وانهزم المشركون أرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة ليبشر المسلمين في المدينة بنصر الله للمسلمين وهزيمة المشركين.

ومكث صلى الله عليه وسلم في بدر ثلاثة أيام، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: (إنه الله كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال ... ) ولعل الحكمة في ذلك:

١ - تصفية الموقف بالقضاء على أية حركة من المقاومة اليائسة التي يحتمل أن يقوم بها فلول المنهزمين الفارين هربًا إلى الجبال.

٢ - دفن من استُشهد من جند الله مما لا تكاد تخلو منه معركة، فقد دفن شهداء المسلمين في أرض المعركة، ولم يرد ما يشير إلى الصلاة عليهم، ولم يدفن أحد منهم خارج بدر.

جمع الغنائم وحفظها، وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ حتى تؤدى كاملة إلى مستحقيها، وقد أسندت أنفال وغنائم بدر إلى ابن الحارث عبد الله بن كعب الأنصاري، أحد بنى مازن.

3 – إعطاء الجيش الظافر فرصة يستروح فيها، بعد الجهد النفسي والبدني المضني الذي بذله أفراده في ميدان المعركة، ويضمد فيها جراح مجروحيه، ويذكر نعم الله عليه فيها أفاء الله عليه من النصر المؤزر الذي لم يكن داني القطوف، سهل المنال، ويتذاكر أفراده وجماعاته ما كان من أحداث ومفاجآت في الموقعة، عما كان له أثر فعال في استجلاب النصر، وما كان من فلان في شجاعته وفدائيته وجرأته على اقتحام المضائق وتفريج الأزمات، وما تكشفت عنه المعركة من دروس عملية في الكر والفر، والتدبير المحكم الذي أخذ به العدو، وما في ذلك من عبر، واستذكار أوامر القيادة العليا وموقفها في رسم الخطط، ومشاركتها الفعلية في تنفيذها، ليكون من كل ذلك ضياء يمشون في نوره في وقائعهم المستقبلية، ويجعلون منه دعائم لحياتهم في الجهاد الصبور المظفر بالنصر المبين.

٥ – مواراة جيف قتلى الأعداء الذين انفرجت المعركة عن قتلهم، والتعرف عليهم وعلى مكانتهم في حشودهم، وعلى من بقي منهم مصروعًا بجراحه لم يدركه الموت، للإجهاز على من ترى قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه اتقاء شره في المستقبل، كالذي كان من أمر الفاسق أبي جهل فرعون هذه الأمة، والذي كان في شأن رأس الكفر أمية بن خلف وأضرابها، وقد أمر رسول الله بي بإلقاء هؤلاء الأخباث في رَكِيً من قُلُب بدر خبيث نُخبث، ثم وقف على شفة الركى ، وقد ورد أنه وقف على القتلى فقال: «بئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم،

كذبتموني وصدقنى الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس».

ثم أمر بهم، فسحبوا إلى قليب من قلب بدر فطرحوا فيه، ثم وقف عليهم فقال: «يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فلان، ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا فإني وجدت ما وعدني ربي حقًا» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله! ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ، قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخًا، وتصغيرًا، ونقمة، وحسرة، وندمًا .

إن مناداة الرسول السول التلى قريش بينت أمرًا عظيمًا، وهو أنهم بدَأوا حياة جديدة، هي حياة البرزخ الخاصة، وهم فيها يسمعون كلام الأحياء، غير أنهم لا يجيبون ولا يتكلمون، والإيهان بهذه الحياة من عقائد المسلمين، ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحيح الأحاديث، حتى إنه مر بقبرين وقال: (إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير) ، وذكر أن سبب تعذيبهما النم بين الناس، وعدم الاستنزاه من البول.

ولا بد من التسليم بهذه الحقائق الغيبية، بعد أن تحدث عنها الصادق المصدوق، وقطع بها القرآن الكريم في تعذيب آل فرعون، قال تعالى: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ الكريم في تعذيب آل فرعون، قال تعالى: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) [خافر: ٤٦]. وأما الشهداء فقد قال الله تعالى فيهم: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيل الله أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهمْ يُرْزَقُونَ) [آل عمران: ١٦٩].

## مشاهد وأحداث من المعركة

# أولاً: مصارع الطغاة:

أ- مصرع أبي جهل بن هشام المخزومي: قال عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: بينها أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشهالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانها، تمنيت لو كنت بين أضلع منها، فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أُخبرت أنه يسب رسول الله ، والذي نفسى بيده لئن رأيته لا يفارق سوادى سواده حتى يموت الأعجل منا، قال: فتعجبت لذلك،

فغمزني الآخر فقال لي مثلها.

قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله ه فأخبراه، فقال: «أيكما قتله؟» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هل مسحتها سيفيكما؟» قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: «كلاكما قتله»، وقضى بسكبِه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح.

وما جرى بين عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وأبي جهل وهو في الرمق الأخير من الحوار فيه عبرة بليغة، فهذا الطاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكة قد وقع صريعًا بين أيدي من كان يؤذيهم. ويشاء الله تعالى أن يكون الذي يقضى على آخر رمق من حياته هو أحد

المستضعفين، ولقد كان أبو جهل مستكبرًا جبارًا حتى وهو صريع وفي آخر لحظات حياته. فقد جاء في رواية لابن إسحاق أنه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحتز رأسه: لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا رويعي الغنم.

فالله تعالى لم يعجِّل لهذا الخبيث أبي جهل بضربات الأبطال من أشبال الأنصار، ولكنه أبقاه مصروعًا في حالة من الإدراك والوعي بعد أن أصابته ضربات أشفت به على الهلاك الأبدي، ليريه بعين بصره ما بلغه من المهانة والذل والخذلان على يد من كان يستضعفه ويؤذيه، ويضطهده بمكة من رجال الرعيل الأول –السابقين إلى مظلّة الإيهان وطهر العقيدة، والتعبد لله بشرائعه، التي أنزلها رحمة للعالمين عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – فيعلو على صدره، ويدوسه بقدميه، ويقبض على لحيته تحقيرًا له، ويقرّعه تقريعًا يبلغ من نفسه مجمع غروره واستكباره في الأرض، ويستل منه سيفه إمعانًا في البطش به فيقتله به، ويمعن في إغاظته بإخباره وخزيها أن النصر عقد بناصية جند الله وكتيبة الإسلام، وأن شنار الهزيمة النكراء وعارها، وخزيها وخذلانها قد رزئت به كتائب الغرور الأجوف في حشود النفير الذي قاده هذا الكفور الخبيث ب مصرع أمية بن خلف: قال عبد الرحمن بن عوف – رضي الله عنه –: كاتبت أمية بن خلف كتابًا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلها ذكرت (الرحمن) قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته (عبد عمرو).

فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم، فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلاً ثقيلاً، فلما أدركونا قلت له: ابرك، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف من تحتى حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه.

وفي رواية أخرى لعبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - قال: كان أمية بن خلف لي صديقًا

بمكة، وكان اسمي عبد عمرو فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن، ونحن بمكة، فكان يلقاني الذنحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سهاك أبوك؟ قال: فأقول نعم. قال: فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئًا أدعوك به، أما أنت فلا تجبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بها لا أعرف. قال: وكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه، قال: فقلت: يا أبا علي اجعل ما شئت، قال: فأنت عبد الإله، قال: قلت: نعم. قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله فأجبته فأتحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر، مررت به وهو واقف مع ابنه علي، وهو آخذ بيده قال: ومعي أدراع لي قد استلبتها، فأنا أحملها، فلم ارآني قال: يا عبد عمرو فلم أجبه، فقال: يا عبد الإله، فقلت: نعم، قال: هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت: نعم، ها لله؟ قال: فطرحت الأدراع من يدي، وأخذت بيده وبيد ابنه وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ ثم خرجت أمشي بها، قال ابن هشام: يريد باللبن أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن.

#### ونلحظ من الروايات السابقة:

١ - ما جرى من بلال - رضي الله عنه - حينها رأى عدوه اللدود أمية بن خلف الذي كان يسومه أقسى وأعنف أنواع العذاب في مكة، فلها رآه في يد عبد الرحمن بن عوف - اسيرًا صرخ بأعلى صوته: لا نجوت إن نجا.

إنه موقف من مواقف التشفي في أعداء الله، والتشفي من كبار الكفرة الفجار وفي الحياة الدنيا نعمة يفرج الله بها عن المكروبين من المؤمنين الذين ذاقوا الذل والهوان على أيدي أولئك الفجرة الطغاة، قال تعالى: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَنْصُرْ كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ الطغاة، قال تعالى: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَنْصُرْ كُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ الطغاة، قال تعالى: (قَاتِلُوهُمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: ١٥، ١٥]. كُومِنِينَ - وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُومِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: ١٥، ١٥]. ٢ - إن فيها جرى لأمية بن خلف من قتل مفزع درسًا بليغًا للطغاة المتجبرين، وعبرة للمعتبرين، الذين عبرون بقوتهم وينخدعون بجاههم ومكانتهم، فيعتدون على الضعفاء، ويسلبونهم حقوقهم، فمآلهم إلى عاقبة سيئة ووخيمة في الآخرة، وقد يمكن الله للضعفاء منهم في الدنيا قبل

الآخرة كما حدث لأمية بن خلف وأضرابه من طغاة الكفر، قال تعالى: (وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الآخرة كما حدث الأرْض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ) [القصص: ٥].

٣ - وفي قول عبد الرحمن بن عوف: «يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيريّ» مع ما
 جرى من بلال من معارضة وانتزاع الأسيرين من يده بقوة الأنصار الذين استنجد بهم دليل على
 قوة الرباط الأخوى بين الصحابة الكرام .

خوقف لأم صفوان بنت أمية: قيل لأم صفوان بنت أمية بعد إسلامها، وقد نظرت إلى الحباب بن المنذر بمكة: هذا الذي قطع رجل علي بن أمية يوم بدر، قالت: دعونا من ذكر من قتل على الشرك، قد أهان الله عليًا بضربه الحباب بن المنذر، وأكرم الله الحباب بضربه عليًا، قد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا، فقتل على غير ذلك، وهذا الموقف يدل على قوة إيهانها، ورسوخ يقينها حيث اتضحت لها عقيدة الولاء والبراء، فأصبحت تحب المسلمين وإن كانوا من غير قبيلتها، وتكره الكافرين وإن كانوا من أبنائها.

وقولها على ابنها على: «قد كان على الإسلام حين خرج من ههنا فقتل على غير ذلك» تعني أنه كان ممن عرف عنهم الإسلام بمكة وخرجوا مع قومهم يوم بدر مكرهين، فلما التقى الصفان فتنوا حينها رأوا قلة المسلمين فقالوا: قد غر هؤلاء دينهم ، فنزل فيهم قول الله تعالى: (إِذْ يَقُولُ اللهُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُومِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوُلاء دينهُم وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [الأنفال: ٤٩].

ج- مصرع عبيدة بن سعيد بن العاص على يد الزبير: قال الزبير بن العوام - رضي الله عنه -: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فهات، قال هشام، فأخبرت أن الزبير قال: (لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها، وقد انثنى طرفاها).

قال عروة: فسأله إياها رسول الله على فأعطاه، فلما قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها،

ثم طلبها أبو بكر فأعطاها، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير، فكانت عنده حتى قُتل (هذا الخبر يصور لنا دقة الزبير بن العوام – رضي الله عنه – في إصابة الهدف، حيث استطاع أن يضع الحربة في عين ذلك الرجل مع ضيق ذلك المكان، وكونه قد وزع طاقته بين الهجوم والدفاع، فلقد كانت إصابة ذلك الرجل بعيدة جدًا لكونه قد هي جسمه بالحديد الواقي، لكن الزبير استطاع إصابة إحدى عينيه، فكانت بها نهايته، ولقد كانت الإصابة شديدة العمق مما يدل على قوة الزبير الجسدية، إضافة إلى دقته ومهارته في إصابة الهدف).

د- مصرع الأسود المخزومي: قال ابن إسحاق: وقد خرج الأسود المخزومي، وكان رجلاً شرسًا سبئ الخلق فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم، أو لأهدمنه، أو لأموتن دونه، فلما خرج، خرج إليه حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه، وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب رجله دمًا نحو أصحابه، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد أن يبر يمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض.

وقد سأل أمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف عن الرجل المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فأجابه عبد الرحمن: ذاك حمزة بن عبد المطلب، قال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل: وهذه شهادة من أحد زعاء الكفر، وهذا يعني أنه - رضي الله عنه - قد أثخن في جيش الأعداء قتلاً وتشريدًا. وكان هذا أول من قتل من المشركين بيد أسد الله تعالى حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه - ، فقد جاء هذا اللئيم الشرس يتحدى المسلمين، فتصدى له بطل الإسلام حمزة، فقضى عليه ولقن أمثاله من الحاقدين المتكبرين درسًا في الصميم.

### ثانيًا: من مشاهد العظمة:

أ- استشهاد حارثة بن سراقة: عن أنس - رضي الله عنه - قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة منى، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع؟ فقال: «ويحك

أَوَهَبلْتِ أَوَ جَنَّة واحدة هي؟ إنها جنانٌ كثيرةٌ، وإنه في جنةِ الفردوسِ» وفي رواية: «يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى».

ب- استشهاد عوف بن الحارث: قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة أن عوف بن مالك وهو ابن عفراء قال: «غمسة يده في العدو حاسرًا» فنزع درعًا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قُتل.

وهذا الخبر يدل على قوة ارتباط الصحابة الكرام بالآخرة، وحرصهم على رضوان الله تعالى؛ ولذلك انطلق عوف بن الحارث - رضي الله عنه - كالسهم وهو حاسر غير متدرع يثخن في الأعداء حتى أكرمه الله بالشهادة، لقد تغيرت مفاهيم المجتمع الجديد، وتعلق أفراده بالآخرة، وأصبحوا حريصين على مرضاته بعد أن كان جل همهم أن تتحدث عنهم النساء عن بطولاتهم، ويرضى سيد القبيلة عنهم، وتنشد الأشعار في شجاعتهم.

ج- استشهاد سعد بن خيثمة ثم أبيه رضي الله عنهما: قال الحافظ ابن حجر: قال موسى بن عقبة، عن ابن شهاب: استهم يوم بدر سعد بن خيثمة وأبوه فخرج سهم سعد فقال له أبوه: يا بني آثرني اليوم، فقال سعد: يا أبت لو كان غير الجنة فعلت، فخرج سعد إلى بدر فقُتِلَ بها، وقتل أبوه خيثمة يوم أحد .

وهذا الخبر يعطي صورة مشرقة عن بيوتات الصحابة في تنافسهم وتسابقهم على الجهاد في سبيل الله تعالى، فهذا سعد بن خيثمة ووالده لا يستطيعان الخروج معًا لاحتياج أسرتها وعملها لبقاء أحدهما، فلم يتنازل أحدهما عن الخروج رغبة في نيل الشهادة حتى اضطروا إلى الاقتراع بينها، فكان الخروج من نصيب سعد -رضي الله عنها-، وكان الابن في غاية الأدب مع والده، ولكنه كان مشتاقًا إلى الجنة فأجاب بهذا الجواب البليغ: (يا أبت لو كان غبر الجنة فعلت)

د- دعاء النبي الله الله عنها - في حديثها عن طرح وعاء النبي الله عنها - في حديثها عن طرح وتلى قريش في القليب بعد معركة بدر - قالت: (فلها أمر بهم فسحبوا عرف في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية، وأبوه يسحب إلى القليب، فقال له رسول الله : «يا أبا حذيفة لكأنه ساءك

ما كان في أبيك؟ » فقال والله يا رسول الله ما شككت في الله وفي رسوله، ولكن إن كان حليمًا سديدًا ذا رأي، فكنت أرجو أن لا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام، فلما رأيت أن قد فات ذلك ووقع حيث وقع أحزنني ذلك، قال: «فدعا له رسول الله بخير».

إن هذا الموقف يبين قوة التجاذب بين الإيهان في ذروة اليقين، والعاطفة البشرية في قمة الوفاء النبوي، فالإيهان لا يميت المشاعر البشرية، ولكنه يهذبها، فيحولها من عصبية جاهلية إلى وفاء لا ينكره المنهج الرباني في تطبيقه العملي، فإيهان أبي حذيفة – رضي الله عنه – إيهان لا تهزه زلازل الأحداث، فهو إذ يرى أباه يقتل في أشراف قريش كافراً، ويلقى معهم في قليب بدر؛ يأخذه أسف العاطفة البشرية وفاء لهذا الأب، ويظل أبو حذيفة مزملاً بإيهانه الراسخ رسوخ الأطواد الشاخات، فلا يزيد على أن يعروه الاكتئاب على ما فات أباه من خير يرجوه له بالهداية إلى الإسلام، ولهذا المقصد النبيل الذي أثار حزن أبي حذيفة دعا له رسول الله – الله بخير.

هـ - عمير بن أبي وقاص: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وعرض عليه جيش بدر رد عمير بن أبي وقاص فبكى عمير فأجازه، فعقد عليه حمائل سيفه، ولقد كان عمير يتوارى حتى لا يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يتوارى فقلت: ما لك يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني ويردني، وأنا أحب الخروج لعل الله أن يرزقنى الشهادة، وقد استشهد بالفعل.

# الخلاف في الأنفال والأسرى

## أولا: الخلاف في الأنفال:

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرًا، فالتقى الناس فهَزَم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، فأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال

الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنزلت: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لله وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ) [الأَنفال: ١]. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين.

وفي رواية: قال عبادة بن الصامت عن الأنفال حين سُئل عن الأنفال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله تبارك وتعالى من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله فينا عن بَوَاء، يقول: على السواء.

لقد خلد الله سبحانه وتعالى ذكرى غزوة بدر في سورة الأنفال، وجاءت مفصلة عن أحداثها وأسبابها ونتائجها، وتعرضت الآيات الكريمة لعلاج النفس البشرية وتربيتها على معاني الإيمان العميق والتكوين الدقيق، فبدأت السورة بتبيان حكم أثر من آثار القتال وهو الغنائم، فبينت أن هذه الغنائم لله وللرسول، فالله هو مالك كل شيء، ورسوله هو خليفته، ثم أمر الله المؤمنين ثلاثة أوامر: بالتقوى، وإصلاح ذات البين، والطاعة لله والرسول ، وهي أوامر مهمة جدًّا في موضوع الجهاد، فالجهاد إذا لم ينشأ عن تقوى فليس جهادًا، والجهاد يحتاج إلى وحدة صف، ومن ثم فلا بد من إصلاح ذات البين، والانضباط هو الأساس في الجهاد، إذ لا جهاد بلا انضباط، ثم بين الله عز وجل أن الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم علامة الإيهان.

ثم حدد الله على صفات المؤمنين الحقيقيين، وهذا الوصف والتحديد مهان في موضوع الجهاد الإسلامي؛ لأن الإيمان الحقيقي هو الذي يقوم به الجهاد الإسلامي، لقد حدد الله عز وجل صفات المؤمنين: بأنهم إذا ذكر الله فزعت قلوبهم وخافت وفرقت. وإذا قرئ عليهم القرآن ازداد إيمانهم ونها.

والصفة الثالثة: هي التوكل على الله، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أن ما شاء الله كان، وما لم

يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الخلق وحده لا شريك له، ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والصفة الرابعة: إقامة الصلاة والمحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، ومن ذلك إسباغ الطهور فيها، وتمام ركوعها وسجودها، وتلاوة القرآن فيها، والتشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم.

والصفة الخامسة: الإنفاق مما رزقهم الله، وذلك يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحق، والخلق كلهم عباد الله، فأحبهم إليه أنفعهم لخلقه، ثم بين الله -عز وجل أن المتصفين بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان، وأن لهم عند الله منازل ومقامات ودرجات في الجنات، وأن الله يغفر لهم السيئات، ويشكر الحسنات، وبهذا تنتهي مقدمة السورة بعد أن رفعت الهمم لكل لوازم الجهاد، ونفت كل عوامل الخذلان، من اختلاف على غنائم، أو خلاف بسبب شيء، داعية إلى الطاعة، والارتفاع إلى منازل الإيمان الكامل، قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لله وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُم مُوْمِنِينَ - إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَمُّهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَعِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًا وَعَلَى رَبِّمْ مَتَوَكَّلُونَ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًا فَرَاقًا عَلَى اللهَالَا].

بعد أن أصحبت الغنائم لله ورسوله بيَّن المولى عز وجل كيف توزع هذه الغنائم، قال تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّهَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجُمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجُمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجُمْعَانِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [الأنفال: ٤١].

وهذا الحكم صريح في أن أربعة أخماس ما غنموه مقسوم بينهم، والخمس لله ورسوله، وهذا الخمس نفسه مردود فيهم أيضا، وموزع على الجهات المذكورة كما ثبت بالسنة.

إن التوجيه التربوي، في إرجاء إنزال جواب السؤال عن الغنائم، يشير إلى أن الأحكام الشرعية ينبغى أن يهيأ لها الجو النفسي الروحي المناسب، لتحتل مكانها اللائق في العقل والضمير، فتثبت

وتتمكن، وتؤتي أطيب النتائج، إذ يتجلى فيها أكمل الحلول، وهكذا صرف المولى – جل شأنه عبادة المسلمين عن التعلق بالغير، أولا، وبالغنائم ثانيا، ليكونوا له من المخلصين الجديرين بنصره، وإتمام نعمته، فلما تفرغوا للخالق وأخلصوا في الجهاد، أكرمهم بالنصر من لدنه، وأسبغ عليهم من فضله بأكثر مما كانوا يودون، فعن عبد الله بن عمرو قال: (خرج رسول الله الله يوم بدر في ثلاثهائة وخسة عشر رجلاً من أصحابه فلما انتهى إليها قال: «اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم» ففتح الله له يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين، واكتسوا وشبعوا).

ومن عدل النبي ﴿ فِي تقسيم الغنائم إعطاؤه من هذه الغنيمة من تخلف بأمر رسول الله لمهام أوكلها إليهم، فضرب لهم بسهمهم من الغنيمة وبأجرهم فكانوا كمن حضرها ، فكان ﴿ وَكُلُهَا إِلَيْهِم ، فضرب لهم بسهمهم من المشاركة في القتال، لأن الله تعالى لم يكلف عباده شيئًا فوق طاقتهم، قال تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلا وسُعَهَا) [البقرة: ٢٨٦].

ولذلك كان رسول الله الله المعلمين فوق طاقتهم سواء كان ذلك في السلم أو الحرب، وفي غزوة بدر أعفى النبي المعض الصحابة؛ لأن ظروفهم الأسرية تتطلب منهم القيام عليها ورعايتها، فقد أعفى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - من الخروج يوم بدر؛ لأن زوجته رقية كانت مريضة وبحاجة إلى من يرعى شؤونها، روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أخبر عن سبب تغيب عثمان - الله عزوة بدر فقال - رضي الله عنه -: (... وأما تغيبه عن بدر، فإنه كانت تحته بنت رسول الله وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لك أجر رجل عمن شهد بدرًا وسهمه ... ".

وأمر ﷺ أبا أمامة بالبقاء عند أمه حيث كانت مريضة وهي بحاجة إليه، فعن أبي أمامة بن ثعلبة - ﴿ أَن رسول الله ﷺ أخبرهم بالخروج إلى بدر وأجمع الخروج معه، فقال له خاله أبو بردة بن نيار: أقم على أمك، يا ابن أختي. فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك، فذكرا ذلك للنبي ﷺ فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه وخرج بأبي بردة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد

توفيت فصلى عليها.

إن هذه الأخلاق الرفيعة ومراعاة شعور الجنود وأحوالهم العائلية تولد قوة ترابط بين القيادة والجنود، وتدخل تحت مفهوم فقه التمكين، وقد مارسه الرسول ﷺ في أعلى صوره.

ومن الصحابة الذين كانت لهم مهات خاصة أو أصيبوا أثناء الطريق فردهم الرسول ﷺ:

- ١ أبو لبابة: استخلفه على المدينة.
- ٢ عاصم بن عدى: أرسله ﷺ في مهمة لأهل العالية في المدينة.
- ٣ الحارث بن حاطب: أرسله ﷺ في مهمة إلى بني عمرو بن عوف.
  - ٤ الحارث بن الصمة: وقع أثناء الطريق فكسر فرُد.
- ٥ خوَّات بن جبير: أصابه في الطريق حجر في ساقه فرده من الصفراء.

وكذلك أعطى لورثة الشهداء وذويهم نصيبهم من الغنائم؛ وبذلك كان للإسلام السبق في تكريم الشهداء ورعاية أبنائهم وأسرهم من قرابة أربعة عشر قرنًا.

## ثانيًا: الأسرى:

 : (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ) إلى قوله: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا) [الأنفال: ٦٧ - ٦٩] فأحل الله لهم الغنيمة .

وفي رواية: عن عبد الله بن مسعود - 🦇 - قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله 🍇 : «ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك، استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم، وقال عمر: يا رسول الله أخرجوك وكذبوك، قرِّبهم فاضرب أعناقهم، وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر واديًا كثير الحطب، فأدخلهم فيه ثم اضرم عليهم نارًا، فقال العباس: قطعت رحمك، فدخل رسول الله على ولم يرد عليهم شيئًا، فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس: يأخذ بقول عمر، وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة، فخرج عليهم رسول الله ﷺ فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر، كمثل إبراهيم عليه السلام قال: (فَمَن تَبعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَاني فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: (إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ) [المائدة: ١١٨]، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: (رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْض مِنَ الْكَافِرينَ دَيَّارًا) [نوح: ٢٦]. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ) [يونس: ٨٨]. ثم قال ؟ «أنتم عالة، فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق». قال عبد الله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله، إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر الإسلام قال: فسكت، فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع على حجارة من السماء في ذلك اليوم، حتى قال: إلا سهيل بن بيضاء فأنزل الله (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ) إلى آخر الآبة.

وهذه الآية تضع قاعدة هامة في بناء الدولة حينها تكون في مرحلة التكوين والإعداد، وكيف ينبغي ألا تظهر بمظهر اللين، حتى تُرْهَب من قبل أعدائها، وفي سبيل هذه الكلية يطرح الاهتهام بالجزئيات حتى ولو كانت الحاجة ملحة إليها.

وكان سعد بن معاذ - رضي الله عنه - لما شرع الصحابة في أسر المشركين كره ذلك ورأى رسول الله الله الكراهية في وجه سعد لما يصنع الناس، فقال له رسول الله: «والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم» قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان بالقتل أحب إلى من استبقاء الرجل.

كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأسرى تحفها الرحمة، والعدل، والحزم، والأهداف الدعوية؛ ولذلك تعددت أساليبه، وتنوعت طرق تعامله عليه الصلاة والسلام، فهناك من قتله، وبعضهم قبل فيهم الفداء، والبعض الآخر منَّ عليهم، وآخرون اشترط عليهم تعليم عشرة من أبناء المسلمين مقابل المن عليهم.

أ- حفظ رسول الله ﷺ لجوار المطعم بن عدي: قال رسول الله ﷺ في أسارى بدر: «لو كان مُطعم بن عدى حيًا ثم كلمنى في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له».

وهذا الحديث تعبير عن الوفاء والاعتراف بالجميل، فقد كان للمطعم مواقف تذكر بخير، فهو الذي دخل الرسول ﷺ في جواره حينها عاد من الطائف، كها كان من أشد القائمين على نقض الصحيفة يوم حُصِرَ المسلمون وبنو هاشم. وهذا يدل على قمة الوفاء لمواقف الرجال، ولو كانوا مشركين.

ب- مقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث: وإذا كان هذا الوفاء لرجل مثل المطعم بن عدي، فلا بد من الحزم مع مجرمي الحرب ورؤوس الفتنة من أمثال عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، فقد كان من أكبر دعاة الحرب ضد الإسلام، والمتربصين بالمسلمين الدوائر، فبقاؤهما يعد مصدر خطر كبير على الإسلام، ولا سيها في تلك الظروف الحاسمة التي تمر بها الدعوة الإسلامية، فلو أطلق سراحهها لما تورعا على سلوك أي طريق فيه كيد للإسلام وأهله، فقتْلهها في هذا الظرف ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لدعوة الإسلام الفتية ؛ ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهها عندما وصل إلى الصفراء ، أثناء رجوعه للمدينة، فلها سمع عقبة بن معيط بأمر قتله قال: يا ويلي، علام أُقتل يا معشر قريش من بين من هاهنا؟ فقال

رسول الله ﷺ: «لعداوتك لله ولرسوله» قال: يا محمد مَنكُ أفضل، فاجعلني كرجل من قومي، إن قتلتهم قتلتني، وإن مننت عليهم مننت علي، وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم، يا محمد مَنْ للصبية؟ قال رسول الله ﷺ: «النار، قدمه يا عاصم فاضرب عنقه» فقدمه عاصم فضرب عنقه.

وأما النضر بن الحارث، فقد كان من شياطين قريش، وممن يؤذي رسول الله وينصب له العداوة، وكان قد قدم الحيرة، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس، وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله بعلسًا فذكّر فيه بالله، وحذر قومه ما أصاب قبلهم من الأمم من نقمة الله، خلفه في مجلسه إذا قام، ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه، فهلم إليّ فأنا أحدثكم أحسن من حديثه، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار، ثم يقول: بهاذا محمد أحسن حديثًا منى؟.

إن هذا الرجل المتعالي على الله والمتألي عليه، والذي يزعم أنه سينزل أحسن ما أنزل الله، والذي يزعم أنه أحسن حديثاً من محمد لا بد لمثل من يمثل هذا التيار وقد أصبح بين يدي رسول رب العالمين، لا بد أن يُثأر لله ولرسوله منه، ومن أجل هذا لم يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن نطاق الاستشارة، وأمر رسول الله به بقتله، فقتله علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وبمقتل هذين المجرمين تعلم المسلمون أن بعض الطغاة العتاة المعادين لا مجال للتساهل معهم، فهم زعاء الشر وقادة الضلال، فلا هوادة معهم؛ لأنهم تجاوزوا حد العفو والصفح بأعالهم الشنيعة، فقد كان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرًا وعنادًا وبغيًا وحسدًا وهجاء للإسلام وأهله.

جـ الوصية بإكرام الأسرى جانب من المنهج النبوي الكريم: ولما رجع إلى المدينة فرَّق الأسرى بين أصحابه، وقال لهم: «استوصوا بهم خيرًا» وبهذه التوصية النبوية الكريمة ظهر تحقيق قول الله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا) [الإنسان: ٨]. فهذا أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير بحدثنا عها رأى قال: كنت في الأسرى يوم بدر، فقال

وهذا أبو العاص بن الربيع يحدثنا قال: كنت في رهط من الأنصار جزاهم الله خيرًا، كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم قليل، والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في يده كسرة فيدفعها إليَّ، وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد، وكانوا يحملوننا ويمشون.

كان هذا الخلق الرحيم الذي وضع أساسه القرآن الكريم في ثنائه على المؤمنين، وذكر به النبي أصحابه فاتخذوه خلقًا، وكان لهم طبيعة، قد أثر في إسراع مجموعة من أشراف الأسرى وأفاضلهم إلى الإسلام، فأسلم أبو عزيز عقيب بدر، بُعيد وصول الأسرى إلى المدينة، وتنفيذ وصية رسول الله في وأسلم معه السائب بن عبيد بعد أن فدى نفسه، فقد سرت دعوة الإسلام إلى قلوبهم، وطهرت نفوسهم، وعاد الأسرى إلى بلادهم وأهليهم يتحدثون عن محمد ومكارم أخلاقه، وعن محبته وسياحته، وعن دعوته وما فيها من البر والتقوى والإصلاح والخير. إن هذه المعاملة الكريمة للأسرى شاهد على سمو الإسلام في المجال الأخلاقي، حيث نال أعداء الإسلام في معاملة الصحابة أعلى درجات مكارم الأخلاق، التي تتمثل في خلق الإيثار.

د- فداء العباس عم النبي ﷺ: بعثت قريش إلى رسول الله ﷺ في فداء أسراهم، ففدى كل قوم أسيرهم بها رضوا، وقال العباس: يا رسول الله قد كنت مسلمًا، فقال رسول الله ﷺ: «الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كها تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك قد كان علينا، فافتد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر » قال: ما ذاك عندي يا رسول الله، قال: «فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل ؟ فقلت لها: إن أصبت في سفري هذا، فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم » قال: والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا الشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم منى عشرين أوقية من مال كان معى.

فقال رسول الله ﷺ: «ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك» ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه، فأنزل الله عز وجل فيه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِمِّنْ فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مُّنَ أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ - وَإِن يُّرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [الأنفال: ٧٠، ٧١].

هذا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذه الآية الكريمة، وإن كانت نزلت في العباس، إلا أنها عامة في جميع الأسرى

استأذن بعض الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه، قال: «والله لا تذرون منه درهمًا» أي لا تتركوا للعباس من الفداء شيئًا، ويظهر أدب الأنصار مع رسول الله في قولهم لرسول الله: ابن أختنا ، لتكون المنة عليهم في إطلاقه بخلاف لو قالوا: (عمك) لكانت المنة عليه ، وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب، وإنها المتنع النبي عن إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة.

وهنا يتعلم الأسرى والمسلمون أيضا درسًا بليغًا في عدم محاباة ذوي القربى، بل كان الأمر على خلاف ذلك، فقد أغلا رسول الله الفداء على عمه العباس.

ورجع العباس لمكة، وقد دفع فداءه وابْنَيْ أخويه، وأخفى إسلامه، وأصبح يقود جهاز استخبارات الدولة الإسلامية بمكة بمهارة فائقة، وقدرة نادرة حتى انتهى دوره في فتح مكة، فأعلن إسلامه قبلها بساعات.

هـ - أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول ﷺ: قالت عائشة رضي الله عنها: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله ﷺ في فداء أبي العاص بن الربيع بهال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، قالت: فلها رآها رسول الله ﷺ رقَّ لها رقة شديدة، وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها الذي لها

فافعلوا»، فقالوا: (نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها).

إن أبا العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول لله لم يُعرف عنه قط موقف في مقاومة الدعوة بأي لون من ألوانها، وقد كف يده ولسانه عن أصحاب رسول الله الله ، وشغله ماله وتجارته وحياؤه من رسول الله من مواقف الشراسة القرشية في مقاومة الدعوة إلى الله، وفي بدر كان أبو العاص صهر رسول الله الله من بين الأسرى الذين لم يسمع لهم في المعركة صوت، ولم يعرف لهم رأي، ولا شوهدت لهم في قتال جولة، وبعد أن بدأت قريش تفدي أسراها، أرسلت السيدة زينب بنت رسول الله وزوجة أبي العاص بهال تفديه به، ومع المال قلادة كانت أمها السيدة خديجة رضي الله عنها أهدتها إليها فأدخلتها بها على زوجها للتحلي بها، فلها رأى رسول الله الله قلادة ابنته رق لها رقة شديدة، إذ كانت هذه القلادة الكريمة مبعث ذكريات أبوية عنده ، وذكريات زوجية، وذكريات أسرية، وذكريات عاطفية، فالنبي الله أب، له من عواطف الأبوة أرفع منازلها في سجل المكارم الإنسانية وأشرفها في فضائل الحياة، فتواثبت إلى خبايا نفسه الكريمة المكرمة أسمى مشاعر الرحمة، وتزاحمت على فؤاده الأطهر عواطف الحنان والحنين، فتوجه إلى أصحابه - ما متلطفًا يطلب إليهم في رجاء الأعز الأكرم، رجاء يدفعهم إلى العطاء ولا يسلهم حقهم في الفداء لو أنهم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحق وهو في أيديهم يملكون التصرف فيه، فقال لهم: "إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا».

وهذا أسلوب من أبلغ وألطف ما يسري في حنايا النفوس الكريمة، فيطوعها إلى الاستجابة الراغبة الراضية رضاء ينم عن الغبطة والبهجة.

إن هذا الموقف وما يظهر منه من مظاهر الرحمة والعطف منه على ابنته، يحمل في طياته مقصدًا آخر وهو أنه كان يتألف صهره للإسلام بذلك، لما عرف عنه من العقل السديد، والرأى الرشيد،

فقد كان ﷺ يثنى عليه وهو على شركه بحسن المعاملة.

وأبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي بين الرحمة والحزم النبوي: كان محتاجًا ذا بنات قال: يا رسول الله، لقد عرفت ما لي من مال، وإني لذو حاجة، وذو عيال فامنن عليّ، فمن عليه رسول الله وأخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدًا فقال أبو عزة يمدح رسول الله على ذلك:

| حميدُ  | والمليك | بأنك حق       | مَنْ مبلغ عني الرسول محمدًا  |
|--------|---------|---------------|------------------------------|
| وصعودُ | سهلة    | لها درجات     | وأنت امرؤ بُوِّئت فينا مباءة |
| لسعيدُ | سالمته  | شقيُّ ومن     | فإنك من حاربته لمحاربٌ       |
| وقعود  | حسرة    | تأوّبُ ما بي، | ولكن إذا ذكرت بدرًا وأهله    |

قال ابن كثير: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه، ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم، فلم كان يوم أحد أُسر أيضا، فسأل من النبي الله أن يمن عليه أيضا فقال النبي الله الله الله الله الله الله عنقه أدعك تمسح عارضيك، وتقول: خدعت محمدا مرتين»، ثم أمر به فضربت عنقه

فكان النبي ﷺ به رحيبًا وعفا عنه، وأطلق سراحه بدون فداء لما ذكر أبو عزة فقره وما لديه من بنات يعولهن، ولكنه لم يف لرسول الله ﷺ بها عاهده من لزوم السلم وعدم إثارة الحرب ضده، فوقع أسيرًا في معركة أحد، فكان موقف النبي ﷺ منه الحزم فأمر بضرب عنقه.

ز-سهيل بن عمرو ووقوعه في الأسر وماذا قالت سودة رضي الله عنها: قال عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة - الله الأسارى حين قدم بهم المدينة، وسودة بنت زمعة زوج النبي السعد بن زرارة - الله عنه على عوف ومعوذ ابني عفراء، وذلك قبل أن يضرب الحجاب، قالت سودة: فوالله إني لعندهم إذ أتينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتى بهم، فرجعت إلى بيتي ورسول الله الله فيه، فإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل، فوالله ما ملكت حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كرامًا .. فها انتبهت إلا بقول رسول الله من البيت: «يا سودة أعلى الله ورسوله تحرضين؟» فقلت: يا

رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت).

قال ابن كثير: وهذا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله وارتدَّ العرب، ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، فقام بمكة فخطب في الناس وثبتهم على الدين الحنيف ، فقد قال في ذلك: يا معشر قريش، لا تكونوا آخر الناس إسلامًا وأولهم ردة، من رابنا ضربنا عنقه . فقد أبى رسول الله في أن ينزع ثنية سهيل، ورأى أن ذلك من باب التمثيل وتشويه خلقة الإنسان، وقال لعمر: «لا أمثل به فيمثل الله بي، وإن كنت نبيًا» وهذا نموذج من منهج رسالته في وضعه ليكون نبراسًا لأمته في انتصاراتها على أعدائها.

إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة، وأن السبق في هذا للإسلام.

ط- حكم الأسرى: إن حكم الأسرى في الإسلام مفوض إلى رأي الإمام ليختار حكمًا من أربعة، وعلى الإمام أن يراعى مصلحة المسلمين العامة، والأحكام الأربعة هي:

١ - القتل: وقد قتل رسول الله ﷺ عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث.

٢ - المن: وهو إطلاق الأسير بدون مقابل، وهذا ما فعله رسول الله د مع أبي عزة الجمحى.

٣ - الفداء: إطلاق سراح الأسير مقابل مبلغ من المال، وهذا ما حدث مع العباس عم النبي 
 ونوفل بن الحارث، وعقيل بن أبي طالب وغيرهم.

٤ - الاسترقاق: وقد حكم سعد بن معاذ - رضي الله عنه - في يهود بني قريظة أن يقتل
 المحاربون وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء

#### نتائج غزوة بدر

## أولاً: نتائج غزوة بدر:

١ - كان من نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المسلمين، وأصبحوا مرهوبين في المدينة وما
 جاورها، وتعززت مكانة الرسول إلى المدينة

ومن نتائج موقعة بدر ازدياد ثقة المسلمين بالله سبحانه وتعالى وبرسوله الكريم الله واشتداد ساعدهم وقوتهم، ودخول عدد كبير من مشركي قريش في الإسلام، وقد ساعد ذلك على رفع معنويات المسلمين المستضعفين الذين كانوا لا يزالون في مكة، فاغتبطت نفوسهم بنصر الله، واطمأنت قلوبهم إلى أن يوم الفرج قريب فازدادوا إيهانًا على إيهانهم وثباتًا على عقيدتهم.

وإلى جانب ذلك، فقد كسب المسلمون مهارة عسكرية، وأساليب جديدة في الحرب، وشهرة واسعة في داخل الجزيرة العربية وخارجها، إذ أصبحوا قوة يحسب لها حسابها في بلاد العرب.

٢ - أما قريش فكانت خسارتها فادحة فإضافة إلى مقتل أبي جهل بن هشام وأمية بن خلف
 وعتبة بن ربيعة وغيرهم من زعهاء الكفر الذين كانوا من أشد القرشيين شجاعة وقوة وبأسًا،
 ولم تكن غزوة بدر خسارة حربية لقريش فحسب، بل خسارة معنوية أيضا، ذلك أن المدينة لم

تعد تهدد تجارتها فقط، بل أصبحت تهدد أيضا سيادتها ونفوذها في الحجاز كله

٣ – أما اليهود فقد هالهم أن ينتصر المسلمون في بدر، وأن تقوى شوكتهم فيها، وأن يعز الإسلام ويظهر على دينهم ويكون لرسوله دونهم الحظوة والمكانة، فصمموا على نقض العهد الذي عاهدوا عليه النبي عندما قدم المدينة، وأظهروا عداوتهم التي كانت كامنة في نفوسهم، وأخذوا يجاهرون بها القوم ويعلنون، ثم راحوا يكيدون للإسلام ولرسوله، ويعملون للقضاء عليه بكل الوسائل المتاحة لديهم، وبدءوا يتحرشون بالنبي والمسلمين، وما كان النبي ليخفى عليه شيء من ذلك فقد كان يراقبهم عن حذر ويقظة، حتى استخفُّوا بالمقررات الخلقية، والحرمات التي يعتز بها المسلمون واستعلنوا بالعداوة فلم يكن بد من حربهم وإجلائهم عن المدينة.

من تلك المعجزات الغيبية منها:

١ – مقتل أمية بن خلف:

٢ - مصارع الطغاة:

٣ - إخبار العباس بن عبد المطلب بالمال الذي دفنه، وإعلام عمير بن وهب بالحديث الذي حدث بينه وبين صفوان:

 الله، إن هذا الأمر ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل.

وما حدَّث به عمير بن وهب لما جاء متظاهرًا بفداء ابنه، وهو يريد قتل النبي ﷺ باتفاق مع صفوان بن أمية، فقد أنبأه نبأ المؤامرة، فكانت سببًا في إسلامه وصدق إيهانه

- وذكر ابن القيم في زاد المعاد: أن سيف عُكَّاشة بن محصن انقطع يومئذ، فأعطاه النبي على جذلا من حطب، فقال: «دونك هذا» فلما أخذه عكاشة وهزه، عاد في يده سيفًا طويلاً شديدًا أبيض، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة أيام أبي بكر.

وقال رفاعة بن رافع: رميت بسهم يوم بدر، ففقئت عيني، فبصق فيها رسول الله على ودعالي، فها آذاني منها شيء.

### غزوة بدر الكبرى دروس وعبر

أو لاً: لأنها أول غزوة كان لها أثرها في إظهار قوة الإسلام، فكانت بدء الطريق ونقطة الانطلاق في انتشار الإسلام.

وثانيًا: لأنها رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل، فكانت الفرقان النفسي والمادي والمفاصلة التامة بين الإسلام والكفر، وفيها تجسدت هذه المعاني، فعاشها الصحابة واقعًا ماديًا وحقيقة نفسية، وفيها تهاوت قيم الجاهلية، فالتقى الابن مقاتلاً لأبيه وأخيه والأخ مواجهة لأخيه. وثالثًا: لأن المحرك لها هو الإيهان بالله وحده، لا العصبية ولا القبيلة ولا الأحقاد والضغائن ولا

الثأر، وفيها تجلت صور رائعة من الإيمان بالله وصفاء العقيدة وحب هذا الدين.

## - غزوة بدر الكبرى بالأرقام:

عدد المسلمين: ٣١٤

عدد المشركين: ١٠٠٠ تقريبًا

شهداء المسلمين: ١٤

قتلى المشركين: ٧٠ قتيلاً، و٧٠ أسيرًا وعامتهم من القادة والزعماء والصناديد.

العتاد: المسلمون لم يكن معهم سوى فرسين.

المشركون: ١٠٠ فرس عليها مائة درع، سوى دروع في المشاة، و٧٠٠ ناقة.

- غزوة بدر الكبرى: هي الغزوة الأولى من نوعها في تاريخ الإسلام، والتي أعز الله فيها الإسلام وأهله، ومرّغ أنف الشرك في أوحال الهزيمة بعد أن قذفت قريش في خضم هذه المعركة برجالها وصناديدها، ولكن الله جعل كيدهم في نحورهم، لأنهم خرجوا، والغرور يملأ نفوسهم، والشيطان فيها حليفهم.
- غزوة بدر الكبرى : هي الغزوة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون فرقاناً بين الحق والباطل، وفرقاناً في خط سير التاريخ الإنساني.
- غزوة بدر الكبرى: هي الغزوة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يتعلم المؤمنون منها عوامل النصر وعوامل الهزيمة، وأن يأخذوها مباشرة من الله على ، وهو في ميدان المعركة وأمام مشاهدها.
- غزوة بدر الكبرى : هي الغزوة التي تجلت فيها نعم الله تعالى على عباده المؤمنين بالنعاس والمطر والملائكة .
- غزوة بدر الكبرى: هي الغزوة التي تجلى فيها روح الإيان والإخلاص لله تعالى ومبدأ الإعداد والتخطيط الدقيق من قبل الرسول ﷺ وأصحابه لهذه الغزوة.
- غزوة بدر الكبرى: هي الغزوة التي تجلى فيها مبدأ الأخذ بالأسباب ومبدأ الشورى بين القائد والجيش.
- قوة الإيهان هي السلاح البتار: فها الذي حمل هؤلاء الأصحاب على أن يقفوا هذا الموقف مع أن جذوة المعركة وجوانبها المادية؛ لتجعل أشدَّ الناس تفاؤلاً ينظر إلى آثارها من خلال غيوم شود؟

إنه الإيهان بالله الذي يضع أمر الله ورسوله في جانب، والدنيا كلها في جانب آخر، وإنه التسليم لله ورسوله مهما حذَّر العقل، ونهت ظواهر الأشياء، وإنها الثقة التي لا تُجادل في أن الموت في الله شرف، لا يقل عن شرف النصر على الناس، وهيهات لمن يحمل هذه المبادئ أن يَذِلَّ أو يُهزَم، أو

يكون بعيدًا عن تأييد الله ونصره.

- قوة الترابط بين المؤمنين: وبعد قوة الإيهان تأتي قوة الترابط بين المؤمنين والمحبة فيها بينهم والمتالف بين قلوبهم، وهذه منَّةٌ من الله ومن أعظم أسرار النصر: يقول الله تعالى: ( هُوَ الَّذِي أَيُّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزيزٌ حَكِيمٌ)[ الأنفال: ٢٦- ٣٦]

- الثبات وذكر الله عند لقاء الأعداء - الشورى بين القائد الجند: لما بلغ النبيّ - ﷺ - نجاة القافلة وإصرار زعهاء مكة على قتال النبي - ﷺ - استشار رسول الله - ﷺ - أصحابه في الأمر، وأبدى بعض الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربية مع قريش، حيث إنهم لم يتوقعوا المواجهة ولم يستعدوا لها، وحاولوا إقناع الرسول - ﷺ - بوجهة نظرهم.

- استكشاف قوة الأعداء

- أخوة الإيهان تعلو على أخوة النسب: كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين، وكان أخوه أبو عزيز بن عمير في صف المشركين، ثم وقع أسيرًا في يد أحد الأنصار، فقال مصعب للأنصاري: شد يدك به فإن أمه ذات متاع، فقال أبو عزيز: يا أخي هذه وصيتك بي؟ فقال مصعب: إنه أخي دونك، تلك كانت حقائق وليس مجرد كلهات: إنه أخي دونك، إنها القيم المطروحة لتقوم الإنسانية على أساسها، فإذا العقيدة هي آصرة النسب والقرابة وهي الرباط الاجتماعي، فرابطة الإيهان أعلى الروابط وأبقاها، وتعلو على روابط الدم والنسب والأرض.

- حقيقة النصر من الله تعالى: إن حقيقة النصر في بدر كانت من الله تعالى قال سبحانه فقد بين سبحانه وتعالى أن النصر لا يكون إلا من عند الله تعالى في قوله: ( وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الحُكِيمِ ) [آل عمران: ١٢٦]، وقوله تعالى: ( وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ تعالى: ( وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) [الأنفال: ١٠].

- يوم الفرقان: سُمي يوم بدر يوم الفرقان، ولهذه التسمية أهمية عظيمة في حياة المسلمين.

### غزوة احد

## أولاً: أسباب الغزوة:

١ – السبب الديني: فقد أخبر المولى عز وجل أن المشركين ينفقون أموالهم في الصدعن سبيل الله، وإقامة العقبات أمام الدعوة الإسلامية، ومنع الناس في الدخول في الإسلام، والسعي للقضاء على الإسلام والمسلمين ودولتهم الناشئة، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ لِيعَمْرُونَ ) [الأنفال: ٣٦].

قال الطبري: يصرفون أموالهم وينفقونها، ليمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام وقال ابن كثير: أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع الحق.

من هذا يظهر أن أهم أسباب غزوة أحد هو السبب الديني الذي كان من أهداف قريش للصد عن سبيل الله، واتباع طريق الحق، ومنع الناس من الدخول في الإسلام، ومحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم والقضاء على الدعوة الإسلامية.

٧ - السبب الاجتهاعي: كان للهزيمة الكبيرة في بدر، وقتل السادة والأشراف من قريش وقع كبير من الخزي والعار الذي يحل بهم، وجعلهم يشعرون بالمذلة والهزيمة، ولذلك بذلوا قصارى جهدهم في غسل هذه الذلة والمهانة التي لصقت بهم، ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فور عودتهم من بدر، قال ابن إسحاق: (لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب، ورجع فُلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيرهم فأوقفها بدار الندوة، وكذلك كانوا يصنعون، فلم يحركها ولا فرقها، فطابت أنفس أشرافهم أن يجهزوا منها جيشا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى عبد الله بن ربيعة، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن هشام، وحويطب بن عبد العزى، وصفوان بن أمية في رجال عمن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير تجارة من قريش، فقالوا: إن عمدًا قد وتركم، وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، لعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب

منها، فقال أبو سفيان: أنا أول من أجاب إلى ذلك .

ودعا جبير بن مطعم غلامًا له حبشيًا يقال له: وحشي يقذف بحربة له قذف الحبشة قلما يخطئ لها فقال: اخرج مع الناس فإن أنت قتلت هزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي، فأنت عتيق. ٣ – السبب الاقتصادي: كانت حركة السرايا التي تقوم بها الدولة الإسلامية قد أثرت على اقتصاد قريش وفرضت عليهم حصارًا اقتصاديًا قويًا، وكان الاقتصاد المكي قائمًا على رحلتي الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن وتحمل إليها بضائع الشام ومحاصيلها، ورحلة الصيف إلى الشام تحمل إليها محاصيل اليمن وبضائعها، وقطع أحد جناحي هاتين الرحلتين ضرب للجناح الآخر، لأن تجارتهم إلى الشام قائمة على سلع اليمن، وتجارتهم إلى اليمن قائمة على سلع الشام، قال تعالى: (لإيلاف قُريش و إيلافهم مِنْ حَوْفِ) [قريش].

ويشير إلى هذا قول صفوان بن أمية: (إن محمدًا وأصحابه قد عوزوا علينا متاجرنا، فها ندري كيف نصنع بأصحابه، وهم لا يبرحون الساحل، قد وادعهم ، ودخل عامتهم معه، فها ندري أين نسلك، وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ونحن في ديارنا هذه، ما لنا بها بقاء، وإنها نزلناها على التجارة إلى الشام في الصيف وفي الشتاء إلى الحبشة).

السبب السياسي: فقد أخذت سيادة قريش في الانهيار بعد غزوة بدر، وتزعزع مركزها بين القبائل بوصفها زعيمة لها، فلا بد من رد الاعتبار والحفاظ على زعامتها مهم كلفها الأمر من جهود ومال وتضحيات.

# ثانيًا: خروج قريش من مكة إلى المدينة:

استكملت قريش قواها في يوم السبت لسبع خلون من شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وعبأت جيشها المكون من ثلاثة آلاف مقاتل مصطحبين معهم النساء والعبيد، ومن تبعها من القبائل العربية المجاورة، فخرجت قريش بحدها وحديدها وأحابيشها ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة، وخرجوا بالظعن ، التهاس الحفيظة لئلا يفروا.

فخرج أبو سفيان، وهو قائد الناس بهند بنت عتبة بن ربيعة ، وخرج صفوان بن أمية بن خلف ببرزة بنت مسعود الثقفية، وخرج عكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة، وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة .. فأقبلوا حتى نزلوا ببطن السبخة من قناة، على شفير الوادى مما يلى المدينة.

كانت التعبئة القرشية قد سبقتها حملة إعلامية ضخمة تولى كبرها أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي، وعمرو بن العاص، وهبيرة المخزومي، وابن الزَّبَعْرَى وقد حققت نتائج كبيرة ، وبلغت النفقات الحربية لجيش قريش خسين ألف دينار ذهبًا .

## ثالثًا: الاستخبارات النبوية تتابع حركة العدو:

كان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلها تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضمنها جميع تفاصيل الجيش، وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة وجد في السير، حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة، التي تبلغ مساحتها خمسهائة كيلومتر، في ثلاثة أيام وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أخبار قريش بدقة بواسطة عمه العباس، قال ابن عبد البر: (وكان - رضي الله عنه - يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يتقوون به بمكة، وكان يحب أن يقدم على رسول الله فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن مقامك في مكة خير).

فقد احتوت هذه الرسالة على أمور مهمة منها:

١ - معلومات مؤكدة عن تحرك قوات المشركين نحو المدينة.

Y - حجم الجيش وقدراته القتالية، وهذا يعين على وضع خطة تواجه هذه القوات الزاحفة. لم يكتف النبي بله بمعلومات المخابرات المكية، بل حرص على أن تكون معلوماته عن هذا العدو متجددة مع تلاحق الزمن، وفي هذا إرشاد لقادة المسلمين بأهمية متابعة الأخبار التي يتولد عنها وضع خطط واستراتيجيات نافعة، ولذلك أرسل الجباب بن المنذر بن الجموح إلى قريش يستطلع الخبر، فدخل بين جيش مكة وحزر عَدَده وعُدَده ورجع، فسأله رسول الله الله : «ما رأيت؟» قال: رأيت أي رسول الله عددًا، حزرتهم ثلاثة آلاف يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، والخيل مائتي فرس، ورأيت دروعًا ظاهرة حزرتها سبعائة درع، قال: «هل رأيت ظعنًا؟» قال: رأيت النساء معهن الدفاف والأكبار ... فقال رسول الله الله الله ونعم الوكيل، ويذكرونهم قتلى بدر، هكذا جاءني خبرهم لا تذكر من شأنهم حرفًا، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول».

كما أرسل ﷺ أنسًا ومؤنسًا ابني فضالة يتنصتان أخبار قريش، فألفياها قد قاربت المدينة، وأرسلت خيلها وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بها، وعادا فأخبراه بخبر القوم.

وبعد أن تأكد من المعلومات حرص على على حصر تلك المعلومات على المستوى القيادي، خوفًا من أن يؤثر هذا الخبر على معنويات المسلمين قبل إعداد العدة، ولذلك حين قرأ أبي بن كعب رسالة العباس أمره على بكتمان الأمر، وعاد مسرعًا إلى المدينة، وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار في كيفية مواجهة الموقف، وكان على قد أطلع سيد الأنصار سعد بن الربيع على خبر رسالة العباس فقال: والله إني لأرجو أن يكون خيرًا، فاستكتمه إياه، فلما خرج رسول الله على من عند سعد، قالت له امرأته: ما قال لك رسول الله؟ فقال لها: لا أم لك، أنت وذاك، فقالت: قد سمعت ما قال لك، فأخبرته بها أسر به الرسول على فاسترجع سعد، وقال: يا رسول الله إني خفت أن يفشو الخبر فترى أني أنا المفشي له وقد استكتمتني إياه، فقال رسول الله على «خلً

وفي هذه الحادثة درس بالغ للعسكريين وتحذيرهم من إطلاع زوجاتهم على أسرارهم

العسكرية، وخططهم وأوامرهم، وينبغي الحذر من إفشاء مثل هذه الأسرار لأن إفشاءها يهدد الأمة ومستقبلها بكارثة كرى.

إن تاريخ الأمم والشعوب في القديم والحديث يحدثنا أن كثيرًا من الهزائم والمآسي والآلام قد حلت بكثير من الأمم نتيجة لتسرب أسرار الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجة خائنة، أو خائن في ثوب صديق، أو قريب في الظاهر عدو في الحقيقة والواقع.

## رابعًا: مشاورته ﷺ لأصحابه:

بعد أن جمع الله المعلومات الكاملة عن جيش كفار قريش جمع أصحابه رضي الله عنهم وشاورهم في البقاء في المدينة والتحصن فيها أو الخروج لملاقاة المشركين، وكان رأي النبي البقاء في المدينة، وقال: «إنا في جنة حصينة» فإن رأيتم أن تقيموا وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها، وكان رأي عبد الله بن أبي ابن سلول مع رأي رسول الله الله إلا أن رجالاً من المسلمين عمن كان فاته بدر قالوا: يا رسول الله، اخرج بنا إلى أعدائنا.

قال ابن كثير: (وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو ولم يتناهوا إلى قول رسول الله ﷺ ورأيه، ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك، ولكن غلب القضاء والقدر، وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرًا، قد علموا الذي سبق لأهل بدر من الفضيلة).

وقال ابن إسحاق: فلم يزل الناس برسول الله الله الذي كان من أمرهم حب لقاء القوم، حتى دخل رسول الله الله بيته، فلبس لأمته، فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله الله بأمر وعرضتم بغيره، فاذهب يا حمزة فقل لنبي الله الله المرك تبع فأتى حمزة فقال له: (يا نبي الله إن القوم تلاوموا، فقالوا: أمرنا لأمرك تبع، فقال رسول الله الله النبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل».

كان رأي من يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيًا على أمور منها:

١ - أن الأنصار قد تعاهدوا في بيعة العقبة الثانية على نصرة الرسول ﷺ ، فكان أغلبهم يرى أن

المكوث داخل المدينة تقاعس عن الوفاء هذا العهد.

٢ - أن الأقلية من المهاجرين كانت ترى أنها أحق من الأنصار في الدفاع عن المدينة ومهاجمة
 قريش وصدها عن زروع الأنصار.

٣ - أن الذين فاتتهم غزوة بدر كانوا يتحرقون شوقًا من أجل ملاقاة الأعداء طمعًا في حصول الشهادة في سبيل الله.

إن الأكثرين كانوا يرون أن في محاصرة قريش للمدينة ظفرًا يجب ألا تحلم به، كما توقعوا أن
 وقت الحصار سيطول أمده، فيصبح المسلمون مهددين بقطع المؤن عنهم .

أما من وجهة نظر من يرى البقاء في المدينة فهو مبنى على التخطيط الحربي الآتي:

١ - أن جيش مكة لم يكن موحد العناصر، وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمنًا طويلاً
 إذ لا بد من ظهور الخلاف بينهم إن عاجلاً أو آجلاً.

٢ - أن مهاجمة المدن المصممة على الدفاع عن حياضها وقلاعها وبيضتها أمر بعيد المنال،
 وخصوصا إذا تشابه السلاح عند كلا الجيشين، وقد كان يوم أحد متشابها.

٣ - أن المدافعين إذا كانوا بين أهليهم فإنهم يستبسلون في الدفاع عن أبنائهم وحماية نسائهم
 وبناتهم وأعراضهم.

٤ - مشاركة النساء والأبناء في القتال وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين.

استخدام المدافعين أسلحة لها أثر في صفوف الأعداء مثل الأحجار، وغيرها، وتكون إصابة المهاجمين في متناولهم.

من الواضح أن الرسول على عوَّد أصحابه على التصريح بآرائهم عند مشاورته لهم حتى ولو خالفت رأيه، فهو إنها يشاورهم فيها لا نص فيه تعويدًا لهم على التفكير في الأمور العامة ومعالجة مشاكل الأمة، فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء الرأي، ولم يحدث أن لام الرسول على أحدًا؛ لأنه أخطأ في اجتهاده ولم يوفق في رأيه، وكذلك فإن الأخذ بالشورى ملزم للإمام، فلابد أن يطبق الرسول على التوجيه القرآني: (فَبهَا رَحْمَةٍ مِّنَ الله لِنتَ لهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ

الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتُوكِّلِينَ) [آل عمران: ١٥٩]، لتعتاد على ممارسة الشورى وهنا يظهر الوعي السياسي عند الصحابة رضوان الله عليهم، فرغم أن لهم إبداء الرأي، فإنه ليس لهم فرضه على القائد، فحسبهم أن يبينوا رأيهم ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجح لديه من الآراء، فلم رأوا أنهم ألحوا في الخروج وأن الرسول على عزم على الخروج بسبب إلحاحهم، عادوا فاعتذروا إليه، لكن الرسول الكريم علمهم درسًا آخر هو من صفات القيادة الناجحة وهو عدم التردد بعد العزيمة والشروع في التنفيذ، فإن ذلك يزعزع الثقة بها ويغرس الفوضى بين الأتباع.

كان النبي على قد عزم على الخروج وقد أعلن حالة الطوارئ العامة وتجهز الجميع للقتال، وأمضوا ليلتهم في حذر، كلِّ يصحب سلاحه ولا يفارقه، حتى عند نومه، وأمر صلى الله عليه وسلم بحراسة المدينة، واختار خمسين من أشداء المسلمين ومحاربيهم بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه – واهتم الصحابة بحراسة رسول الله، فبات سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وسعد بن عبادة في عدة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ليلة الجمعة مدججين بالسلاح في باب المسجد يحرسون رسول الله ...

### خامسًا: خروج جيش المسلمين إلى أحد:

أ- من الأسباب المهمة التي اتخذها ﷺ لملاقاة أعدائه اختياره لوقت التحرك والطريق التي تناسب خطته، فقد تحرك بعد منتصف الليل، حيث يكون الجو هادئًا، والحركة قليلة، وفي هذا الوقت بالذات يكون الأعداء، غالبا، في نوم عميق لأن الإعياء ومشقة السفر قد أخذا منهم مجهودًا كبرًا.

ومن المعروف أن من نام بعد تعب يكون ثقيل النوم، فلا يشعر بالأصوات العالية والحركة الثقيلة، قال الواقدي رحمه الله: ونام رسول الله على حتى أدلج، فلما كان في السحر قال: «أين الأدلاء؟» ثم إنه الختار الطريق المناسب الذي يسلكه حتى يصل إلى أرض المعركة، وذكر

صفة ينبغي أن تتوافر في هذا الطريق وهي السرية، حتى لا يرى الأعداء جيش المسلمين، فقال لله لأصحابه: «من رجل يخرج بنا على القوم من طريق لا يمر بنا عليهم؟» فأبدى أبو خيثمة — هلك استعداده قائلا: أنا يا رسول الله، فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم، حتى سلك به في مال لربعي بن قيظي، وفي رواية ابن هشام: لمربع بن قيظي وكان رجلاً منافقاً ضرير البصر، فلما أحس برسول الله ومن معه من المسلمين، قام يحثو في وجوههم التراب، وهو يقول: إن كنت رسول الله فلا أحل لك أن تدخل حائطي، وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب بيده، ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد، لضربت بها وجهك، فابتدره القوم ليقتلوه، فقال لهم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر، وقد بدر إليه سعد بن زيد أخو بني الأشهل قبل نهي رسول الله عنه، فضربه بالقوس في رأسه فشجه.

ولا شك في أن مروره إلى بين الأشجار والبساتين يدلنا على حرصه المعالمة بالاحتياطات الأمنية المناسبة في أثناء السير؛ لأن الطرق العامة تكشف للأعداء على مقدار قوات المسلمين، وهذا أمر محذور، فالرسول على علم الأمة الأخذ بالسرية من حيث المكان، ومن حيث الزمان، لئلا يستطيع الأعداء معرفة قواتهم فيضعوا الخطط المناسبة لمجابهتها، وبذلك يذهب تنظيم القادة وإعدادهم لجيوشهم في مهب الرياح.

وفي هذا الخبر تطبيق عملي لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا تعارضت المصلحتان فالرسول وي حينها مر بالجيش في أرض المنافق مربع بن قيظي، وترتب على ذلك إفساد المزرعة، لكن فيه مصلحة للجيش باختصار الطريق لهم إلى أحد، فبين أن ما يكون به مصلحة للدين مقدم على ما سواه من المصالح الأخرى، فهنا تعارضت مصلحتان مصلحة عامة ومصلحة عامة، ومصلحة الدين في هذا الموقف مصلحة عامة وهي مقدمة على المصلحة الخاصة، وهي مصلحة المال . وقد رتب الشارع الحكيم مقاصد الشرع في تحقيق المنافع لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيها بينها ، فإذا نظرنا إلى كليات الدين الخمس وأهميتها وجدنا أن هذه الكليات متدرجة حسب الأهمية: الدين، والنفس، والعقل،

والنسل، والمال، فها يكون به حفظ الدين مقدم على ما يكون به حفظ النفس عند تعارضها، وما يكون به حفظ النفس مقدم على ما به يكون حفظ العقل، وما به يكون حفظ النسل مقدم على ما به حفظ المال، والترتيب بهذا الشكل من هذه الكليات يحظى باتفاق العلهاء.

ب- انسحاب المنافق ابن سلول بثلث الجيش: عندما وصل جيش المسلمين الشواط انسحب المنافق ابن سلول بثلاثهائة من المنافقين بحجة أنه لن يقع قتال مع المشركين، ومعترضًا على قرار القتال خارج المدينة قائلا: (أطاع الولدان ومن لا رأي له، أطاعهم وعصاني، علام نقتل أنفسنا). وكان هدفه الرئيس من هذا التمرد أن يحدث بلبلة واضطرابًا في الجيش الإسلامي لتنهار معنوياته، ويتشجع العدو، وتعلو همته، وعمله هذا ينطوي على خيانة عظيمة، وبغض الإسلام والمسلمين، وقد اقتضت حكمة الله أن يمحص الله الجيش ليظهر الخبيث من الطيب، حتى لا يختلط المخلص بالمغرض، والمؤمن بالمنافق قال تعالى: (مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ) [آل عمران: ١٧٩]. فالجبن والنكوص هما اللذان كشفا عن طوية المنافقين، فافتضحوا أمام أنفسهم وأمام الناس قبل أن يفضحهم القرآن.

د- بنو سلمة، وبنو حارثة: ولما رجع ابن أبي ابن سلول وأصحابه همت بنو سلمة وبنو حارثة

أَن ترجعا، ولكن الله ثبتهما وعصمهما، قال جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية فينا: (إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ) [آل عمران: ١٢٢] بني سلمة، وبني حارثة، وما أحب أنها لم تنزل والله يقول: (وَاللهُ وَلِيُّهُمَا).

لقد أثر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين ففكروا بالعودة إلى المدينة، ولكنهم غالبوا الضعف الذي ألم بهم، وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولاهم الله تعالى فدفع عنهم الوهن فثبتوا مع المؤمنين.

وقد ظهر رأيان في أوساط الصحابة تجاه موقف ابن سلول، فالأول: يرى قتل المنافقين الذين خذلوا المسلمين بعودتهم وانشقاقهم عن الجيش، والثاني: لا يرى قتلهم، وقد بين القرآن الكريم موقف الفريقين في الآية: (فَمَا لَكُمْ فِي اللَّنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَن يُّضْلِل اللهُ فَلَن تَجَدَ لَهُ سَبيلاً) [النساء: ٨٨].

ورد النبي بلل بعض الصحابة لصغر سنهم: رد النبي بلل في معسكره بالشيخين جماعة من الفتيان لصغر أعهارهم، إذ كانوا في سن الرابعة عشرة أو دون ذلك، منهم عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وأبو سعيد الخدري، بلغ عددهم أربعة عشر صبيًا، وقد ثبت أن ابن عمر كان منهم ، وأجاز منهم رافع بن خديج لما قيل له: إنه رام، فبلغ ذلك سمرة بن جندب فذهب إلى زوج أمه مري بن سنان بن ثعلبة عم أبي سعيد الخدري وهو الذي ربى سمرة في حجره يبكي، وقال له: يا أبت أجاز رسول الله الله وردني، وأنا أصرع رافعًا، فرجع زوج أمه هذا إلى النبي الها ، فالتفت النبي اللها ومسرة وعسكر وعسكر بيصارعا» فصرع سمرة رافعًا فأجازه كها أجاز رافعًا، وجعلها من جنده وعسكر

كتائبه، ولكل منهم عجاله واختصاصه.

ونلحظ أن المجتمع الإسلامي يضج بالحركة، ويسعى للشهادة شيبًا، وشبابًا، وحتى الصبيان يقبلون على الموت ببسالة، ورغبة في الشهادة، تبعث على الدهشة، دون أن يجبرهم قانون التجنيد، أو تدفع بهم قيادة إلى ميدان القتال، وهذا يدل على أثر المنهج النبوي الكريم في تربية شرائح الأمة المتعددة على حب الآخرة والترفع عن أمور الدنيا.

#### سادسًا: خطة الرسول ﷺ لمواجهة كفار مكة:

أ- وضع الرسول الموقع المناسب، وضع الرسول الموقع المناسب، وانتخب من يصلح للقتال، ورد من لم يكن صالحًا، واختار خمسين منهم للرماية، وشدد الوصية عليهم، وقام بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب، وأعطى اللواء لأحد أفراد الكتيبة، وهذه الكتائب هي:

- ١ كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير رضى الله عنه -.
- ٢ كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضير رضى الله عنه -.
- ٣ كتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب بن المنذر رضي الله عنه -

ب- وكان الله من هديه يحرض أصحابه على قتال الأعداء، ويحثهم على التحلي بالصبر في ميادين القتال، لكي تتقوى روحهم المعنوية ويصمدوا عند ملاقاة أعدائهم، ومن ذلك ما فعله يوم أحد، وفي ذلك يقول الواقدي، ثم قام رسول الله الفي فخطب الناس: «يا أيها الناس، أوصيكم بها أوصاني الله في كتابه من العمل بطاعته، والتناهي عن محارمه، ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط، فإن جهاد العدو شديد كريه، قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله رشده، فإن الله مع من أطاعه وإن الشيطان مع من

عصاه، فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد، والتمسوا بذلك ما وعدكم الله، وعليكم بالذي آمركم فإني حريص على رشدكم، فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف مما لا يحب الله ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر»

ويتضح من هذه الخطبة عدة أهداف منها:

١ - الحث على الجد والنشاط في ميدان الجهاد.

٢ - الحث على الصبر عند قتال الأعداء.

٣ - بيان مساوئ الاختلاف والتنازع.

إن هذا الهدي المبارك الذي سنه على يعلمنا حقائق ثابتة وهي أن الجيوش مهما عظم تسليحها وتنظيمها فإن ذلك لا يغني شيئًا إلا إذا حملته نفوس قوية تحرص على الموت أشد من حرصها على الحياة، وهذا يكون بتعبئة الجنود بالموعظة والتوجيه وغرس حب الجهاد والشهادة في نفوسهم.

ج- أدرك الرسول الشيخة جبل أُحُد لحماية جيش المسلمين، فعندما وصل جيش المسلمين إلى جبل أحد جعل الرسول الشيخ ظهورهم إلى الجبل ووجوههم إلى المدينة، وانتقى خمسين من الرماة تحت إمرة عبد الله بن جبير. ووضعهم فوق جبل عينين المقابل لجبل أحد، وذلك يمنع التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين، وأصدر أوامره إليهم قائلا: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم».

عليهم».

سيطر المسلمون على المرتفعات وتركوا الوادي لجيش مكة ليواجه أُحدًا وظهره إلى المدينة، وأصبحت مهمة الرماة في النقاط التالية: احتلال الموقع، حماية المسلمين من الخلف، صد الخيل عن المسلمين.

د- تسوية الصفوف وتنظيم الجيش: تقدم رسول الله الله الصفوف، ويبوئ أصحابه للقتال الصلاة، وجعل رسول الله الله المشي على رجليه يسوي تلك الصفوف، ويبوئ أصحابه للقتال يقول: تقدم يا فلان، وتأخر يا فلان، فهو يقومهم ... ، حتى استوت الصفوف. فوضع إلى في يفتحوا الطريق لمن خلفهم، وقد أخذ الرسول الله بهذا الأسلوب؛ لأنه أبلغ في قتال الأعداء.

هـ- عدم القتال إلا بأمر من القائد: قال الطبري: فجعل ظهره وعسكره إلى أحد، وقال: «لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال». وفي هذا التوجيه فائدة مهمة وهي توحيد القيادة والمسئولية؛ لأنه المصلحة.

## أولاً: بدء القتال واشتداده وبوادر الانتصار للمسلمين:

في بداية القتال حاول أبو سفيان أن يوجد شرخًا وتصدعًا في جبهة المسلمين المتهاسكة، فأرسل إلى الأنصار يقول: (خلوا بيننا وبين ابن عمنا، فننصرف عنكم، فلا حاجة بنا إلى قتال) فردوا عليه بها يكره.

ولما فشلت المحاولة الأولى لجأت قريش إلى محاولة أخرى عن طريق عميل خائن من أهل المدينة، وهو أبو عامر الراهب، حيث حاول أبو عامر الراهب أن يستزل بعض الأنصار فقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر، قالوا: فلا أنعم الله بك عينًا يا فاسق فلما سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب قومى بعدي شرٌّ، ثم قاتلهم قتالاً شديدًا، ورماهم بالحجارة.

وبدأ القتال بمبارزة بين على بن أبي طالب - الله - وطلحة بن عثمان حامل لواء المشركين يوم أحد، يقول صاحب السيرة الحلبية: خرج طلحة بن عثمان وكان بيده لواء المشركين، وطلب

المبارزة مرارًا فلم يخرج إليه أحد فقال: يا أصحاب محمد إنكم تزعمون أن الله تعالى يعجلنا بسيوفكم إلى النار، ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنة، فهل أحد منكم يعجلني بسيفه إلى النار أو أعجله بسيفي إلى الجنة؟ فخرج إليه علي بن أبي إليه طالب - 4 و فقال له علي - 4 -: والذي نفسي بيده لا أفارقك حتى يعجلك الله بسيفي إلى النار أو يعجلني بسيفك إلى الجنة، فضربه على فقطع رجله، فوقع على الأرض فانكشفت عورته، فقال: يا ابن عمي، أنشدك الله والرحم فرجع عنه ولم يجهز عليه، فكبر رسول الله، وقال لعلي بعض أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ قال: إن ابن عمى ناشدني الرحم حين انكشفت عورته فاستحييت منه.

والتحم الجيشان واشتد القتال، وشرع رسول الله يشحذ في همم أصحابه ويعمل على رفع معنوياتهم وأخذ سيفًا، وقال: «من يأخذ مني هذا؟» فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا، قال: «فمن يأخذه بحقه» قال: فأحجم القوم، فقال سياك بن خرشة أبو دجانة: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به العدو حتى ينحني» قال: أنا آخذه بحقه، فدفعه إليه وكان رجلاً شجاعًا يختال عند الحرب، أي يمشي مشية المتكبر، وحين رآه رسول الله على يتبختر بين الصفين قال: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن».

وهذا الزبير بن العوام يصف لنا ما فعله أبو دجانة يوم أحد قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله ي السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، وقلت أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه وسألته إياه قبله فأعطاه أبا دجانة وتركني، والله لأنظرن ما يصنع، فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة

الموت، وهكذا كانت تقول له إذا تعصب فخرج وهو يقول:

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل أن لا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول

فجعل لا يلقى أحدًا إلا قتله، وكان في المشركين رجل لا يدع جريحًا إلا ذفف عليه فجعل كل منها يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينها، فالتقيا فاختلفا ضربتين فضرب المشرك أبا

## ثانيًا: مخالفة الرماة لأمر الرسول ﷺ:

استبسل المسلمون في مقاتلة المشركين وكان شعارهم: أمت، أمت، واستهاتوا في قتال بطولي ملحمي سجل فيه أبطال الإسلام صورًا رائعة في البطولة والشجاعة ، وسجل التاريخ روائع بطولات حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير، وأبو دجانة وأبي طلحة الأنصاري، وسعد بن أبي وقاص، وأمثالهم كثير ، وحقق المسلمون الانتصار في الجولة الأولى من المعركة ، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إذا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا ثُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الأَنْوِينَ عَنَى المُؤْمِنِينَ) [آل مَّن يُرِيدُ الأَوْمِنِينَ) [آل عمران: ١٥٢].

ولما رأى الرماة الهزيمة التي حلت بقريش وأحلافها ورأوا الغنائم في أرض المعركة جذبهم ذلك إلى ترك مواقعهم ظنًا منهم أن المعركة انتهت، فقالوا لأميرهم عبد الله بن جبير: (الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فها تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله الغنيمة، قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة ، ثم انطلقوا يجمعون الغنائم ولا يعبأون بقول أميرهم، ووصف ابن عباس رضي الله عنها حالة الرماة في ذلك الموقف فقال: (فلها غنم النبي وأباحوا عسكر المشركين، أكب الرماة جميعًا فدخلوا في المعسكر ينهبون، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله الله فهم كذا وشبّك بين أصابع يديه، والتبسوا فلها أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموقع على أصحاب النبي الله فضرب بعضهم بعضًا، والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير).

ورأى خالد بن الوليد وكان على خيالة المشركين الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف حول المسلمين، ولما رأى المشركون ذلك عادوا إلى القتل من جديد، وأحاطوا بالمسلمين من جهتين، وفقد المسلمون مواقعهم الأولى، وأخذوا يقاتلون بدون تخطيط، فأصبحوا يقاتلون متفرقين، فلا نظام يجمعهم ولا وحدة تشملهم، بل لم يعودوا يميزون بعضهم، فقد قتلوا اليهان والدحذيفة بن اليهان خطأ، وأخذ المسلمون يتساقطون شهداء في الميدان، وفقدوا اتصالهم بالرسول وشاع أنه قُتل ، واختلط الحابل بالنابل واشتدت حرارة القتال، وصار المشركون يقتلون كل من يلقونه من المسلمين، واستطاعوا الخلوص قريبًا من النبي الله فرموه بحجر كسر أنفه الشريف ورباعيته وشجه في وجهه الكريم فأثقله وتفجر الدم منه .

وحمل ابن قمئة على مصعب بن عمير - ﴿ - حيث كان شديد الشبه برسول الله ﴾ فقتله، فقال لقريش: قد قتلت محمدًا وشاع أن محمدًا قد قتل فتفرق المسلمون، ودخل بعضهم المدينة، وانطلقت طائفة منهم فوق الجبل، واختلطت على الصحابة أحوالهم، فها يدرون كيف يفعلون من هول الفاجعة ، ففر جمع من المسلمين من ميدان المعركة، وجلس بعضهم إلى جانب ميدان المعركة بدون قتال، وآثر آخرون الشهادة بعد أن ظنوا أن رسول الله ﴿ قد مات، ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي كان يأسف لعدم شهود بدر، والذي قال في ذلك: (والله لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله ﴿ ليرين الله كيف أصنع ) وقد صدق في وعده، مر يوم أحد على قوم ممن أذهلتهم الشائعة وألقوا بسلاحهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قُتل رسول الله، فقال: يا قوم إن كان محمد قد قُتل فإن رب محمد لم يقتل، وموتوا على ما مات عليه، وقال: اللهم إني أعتذر إليك كا قال هؤلاء، يعنى المسلمين، وأبرأ إليك عما جاء به هؤلاء، يعنى المشركين، ثم لقى سعد بن

معاذ فقال: يا سعد إني لأجدريح الجنة دون أحد، ثم ألقى بنفسه في أتون المعركة، وما زال يقاتل حتى استُشهد، فوُجد فيه بضع وثهانون ما بين ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، فلم تعرفه إلا أخته ببنانه. وفي هذا وأمثاله نزل قول الله تعالى: (مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ فَوِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَوِنْهُم مَّن يَتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً) [الأحزاب: ٢٣]. عاهدُوا الله عَلَيْهِ فَوِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبهُ وَوِنْهُم مَّن يَتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً [الأحزاب: ٣٣]. أما أولئك النفر الذين فروا لا يلوون على شيء رغم دعوة النبي على هم بالصمود والثبات فقد نزل فيهم قوله تعالى: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلُوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَنَابَكُمْ وَلاَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللهُ خَبِيرٌ بِهَا تَعْمَلُونَ) [آل عمران: ١٥٣]. فقد حكى القرآن الكريم خبر فرار هذه المجموعة من الصحابة الذين ترخصوا في الفرار بعد ساعهم نبأ مقتل النبي على الذي شاع في ساحة المعركة، وكان أول من علم بنجاة الرسول وأنه حي هو الصحابي كعب بن مالك الذي رفع صوته بالبشرى، فأمره النبي بالسكوت حتى لا يفطن المشركون إلى ذلك، وقد نص القرآن الكريم على أن الله تعالى قد عفا عن تلك الفئة لا يفطن المشركون إلى ذلك، وقد نص القرآن الكريم على أن الله تعالى قد عفا عن تلك الفئة التي فرت، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الجُمْعَانِ إِنَّمَا الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ).

## ثالثًا: خطة الرسول ﷺ في إعادة شتات الجيش:

عندما ابتدأ الهجوم المعاكس من المشركين خلف المسلمين والهدف الرئيسي فيه شخص النبي الله يتزحزح عليه الصلاة والسلام من موقفه والصحابة يسقطون واحدًا تلو الآخر بين يديه، وحصر رسول الله في قلب المشركين وليس معه إلا تسعة من أصحابه سبعة منهم من الأنصار، وكان الهدف أن يفك هذا الحصار، وأن يصعد في الجبل ليمضي إلى جيشه، واستبسل الأنصار في الدفاع عن رسول الله واستشهدوا واحدًا بعد الآخر، ثم قاتل عنه طلحة بن عبيد الله حتى أُثخن وأصيب بسهم شلت يمينه ، وأراد النبي الله إلى صخرة فلم يستطع، فقعد طلحة تحته حتى استوى على الصخرة، قال الزبير: فسمعت النبي وقول: «أوجب طلحة» ، طلحة تحته حتى استوى على الصخرة، قال الزبير: فسمعت النبي يقول: «أوجب طلحة» ، وقاتل سعد بن أبي وقاص بين يدى رسول الله في ، وكان يناوله النبال ويقول له: «ارم يا سعد،

فداك أبي وأمي»، كما قاتل بين يديه أبو طلحة الأنصاري الذي كان من أمهر الرماة، وهو الذي قال عنه النبي ﷺ: «لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة»، وقد كان متترسًا على رسول الله بحجفة، وكان راميًا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاث، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول رسول الله ﷺ: «انثرها لأبي طلحة» ثم يشرف إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت، لا تشرف إلى القوم ألا يصيبك سهم، نحري دون نحرك ووقفت نسيبة بنت كعب تذب عن رسول الله ﷺ بالسيف وترمي بالقوس وأصيبت بجراح كبيرة، وترس أبو دجانة دون رسول الله ﷺ بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. والتف حول الرسول ﷺ في تلك اللحظات العصيبة أبو بكر وأبو عبيدة، وقام أبو عبيدة بنزع السهمين من وجه النبي ﷺ بأسنانه، ثم توارد مجموعة من الأبطال المسلمين، حيث بلغوا قرابة الثلاثين يذودون عن رسول الله ﷺ منهم قتادة وثابت بن الدحداح، وسهل بن حنيف، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحن بن عوف، والزبير بن العوام.

واستطاع عمر بن الخطاب أن يرد هجومًا مضادًا قاده خالد ضد المسلمين من عالية الجبل، واستبسل الصحابة الذين كانوا مع عمر في رد الهجوم العنيف، عاد المسلمون فسيطروا على الموقف من جديد ، ويئس المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم، وتعبوا من طولها ومن جلادة المسلمين، وانسحب النبي على بمن معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد شعاب جبل أحد، وكان المسلمون في حالة من الألم والخوف والغم لما أصاب رسول الله وما أصابهم، رغم نجاحهم في رد المشركين ، فأنزل الله عليهم النعاس فناموا يسيرًا، ثم أفاقوا آمنين مطمئنين قال تعالى: (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتُهُمْ وَلَائِفَةً مَنْكُمْ وَطَائِفَةً قَدْ أَحَمَّتُهُمْ الْفُونَ فِي أَنْفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لَوْ كُنْتُمْ وَلَيْبَتِي اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَصَ لله يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَوْ كُنْتُمْ فَا فِي بُبُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتِلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَاللهُ عَلِيمَ بِذَاتِ الصَّدُور) [آل عمران: ١٤٥].

وقد أجمع المفسرون على أن الطائفة التي قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون.

أما قريش فإنها يئست من تحقيق نصر حاسم وأجهد رجالها من طول المعركة، ومن صمود المسلمين وجلدهم وخاصة بعد أن اطمأنوا وأنزل الله عليهم الأمنة والصمود فالتفوا حول النبي ولذلك كفوا عن مطاردة المسلمين وعن محاولة اختراق قواتهم.

# رابعًا: من شهداء أُحد:

أ- حمزة بن عبد المطلب - را الله عند الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة: قاتل أسد الله حمزة قتالاً 🕹 ضاريًا، وأثخن في المشركين قتلاً، وأطاح برؤوس نفر من حملة لواء المشركين من بني عبد الدار، وبينها هو على هذه الحالة من الشجاعة والإقدام كمن له وحشى حتى تمكن منه ثم رماه بحربته، فأصاب منه مقتلاً، ولندع وحشيًا يخبرنا عن هذا المشهد المؤلم، قال وحشى: إن حمزة قتل طعيمة بن عدى بن الخيار ببدر، قال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت همزة بعمى فأنت حر، فلما خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بجبال أحد، بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلم اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أم أنهار مقطعة البظور، أتحادُّ الله ورسوله ﷺ ؟ ثم شد عليه، فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا منى رميته بحربتى فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه، قال: فكان ذاك العهد به ، فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله ﷺ فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل ، قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله ﷺ فلم ارآني قال: «أنت وحشى؟» قلت: نعم، قال: «أنت قتلت حمزة؟» قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك، قال: «فهل تستطيع أن تغيب وجهك عنى؟» قال: فخرجت فلما قُبض رسول الله على فخرج مسيلمة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسليمة لعلى أقتله فأكافئ به حمزة قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ، ثائر الرأس قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه، قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضر به بالسيف على هامته قال: قال عبد الله ابن الفضل فأخبرني سليهان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود.

Y – صبر صفية بنت عبد المطلب على شقيقها حمزة: قال الزبير بن العوام – الله الماكان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى كادت تشرف على القتلى، قال: فكره النبي أن تراهم فقال: المرأة المرأة، قال الزبير: فتوسمت أنها صفية قال: فخرجت أسعى إليها، قال: فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك عني لا أرض لك، فقلت: إن رسول الله على عزم عليك.

قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جئت بها لأخي حمزة فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهها. قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيها حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل فُعل به كها فُعل بحمزة، قال: فوجدنا غضاضة وخنى أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا بينها،

فكفنا كل واحد منها في الثوب الذي صار له.

٣ - حمزة لا بواكي له: لما رجع رسول الله هم من أحد سمع نساء الأنصار يبكين فقال: «لكن حمزة لا بواكي له» فبلغ ذلك نساء الأنصار فبكين حمزة فنام رسول الله هم ثم استيقظ وهن يبكين فقال: «يا ويجهن، مازلن يبكين منذ اليوم فليبكين، ولا يبكين على هالك بعد اليوم» وبذلك حرمت النياحة على الميت.

٤ - رسول الله ﷺ يسمى غلامًا للأنصار بحمزة: قال جابر بن عبد الله: وُلد لرجل منا غلام، فقالوا: ما نسميه؟ فقال النبي ﷺ : «سموه بأحب الأسهاء إليَّ، حمزة بن عبد المطلب» فحمزة متجذر في القلب النبوي، عالق بالذاكرة الكريمة .. ولكن الله سبحانه ينزل على نبيه ﷺ فيها بعد أحب الأسماء إليه، فيقولها على لمن حوله: «إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن». ٥ - فهل تستطيع أن تغيب وجهك عنى ؟: فهذا التوجيه الكريم لا يوجد فيه شيء من المؤاخذة والتأثيم لوحشي، وإنها هو تذكير له بأن رؤيته تجلب له شيئًا من المتاعب النفسية، وتحرك في نفسه ذكريات حادث القتل وما تبعه من تمثيل شنيع بشع بعمه، فتثير عنده حزازات بشرية ربها لا يكون من المستطاع منعها ومقاومتها إلا بشيء من العسر والعنت الشديد، مما قد يشغل النبي ﷺ ويقلقه، فأشار عليه ﷺ بأن يغيب وجهه حتى يفقد مصدر التذكير بتلك المصيبة، وفي رواية صحيحة قال وحشى: أتيت النبي ﷺ فقال لي: «وحشى» قلت: نعم، قال: «قتلت حمزة؟» قلت: نعم، الحمد الله الذي أكرمه بيدي ولم يهنى بيده، فقالت له قريش: أتحبه وهو قاتل حمزة؟ فقلت: يا رسول الله فاستغفر لي، فتفل رسول الله ﷺ في الأرض ثلاثة، ودفع في صدري ثلاثة، وقال: «وحشى، اخرج فقاتل في سبيل الله، كما قاتلت لتصدعن سبيل الله» فهذا من التوجيه الإرشادي النبوى إلى مكفرات ما سلف من الكفر ومحادة الله تعالى ورسوله، وذكر القتال في سبيل الله بيان للأمر الأنسب في التكفير، وفي حض من النبي ﷺ لإعلاء راية الجهاد، ولعل مخرج وحشى إلى اليهامة وقتله مسيلمة الكذاب كان أثرًا من آثار توجيه النبي ﷺ إلى أفضل ما يمحو الخطايا، ويحتُّ الذنوب ويطهر الآثام. وقد أدرك وحشي ذلك فقال حين قتل مسيلمة الكذاب: قتلت خير الناس يعني سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وقتلت شر الناس مسيلمة الكذاب

ج- سعد بن الربيع - ﴿ -: هذا الذي استكتمه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مسير قريش، وكان رسول الله ﴿ يبه، فلما انتهت معركة أحد قال رسول الله ﴾ : «من رجل ينظر ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات»؛ لأن النبي ﴿ قد رأى الأسنة شرعت إليه، فقال أبي بن كعب - ﴿ -: أنا أنظره لك يا رسول الله، فقال له: «إن رأيت سعد بن الربيع فأقرأه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله ﴿ كيف يجدك؟ » فنظر أبي فوجده جريحًا به رمق، فقال له: إن رسول الله ﴿ أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات، فقال: قد طعنت اثنتي عشرة طعنة، وقد أنفذت إلى مقاتلي ، وفي رواية صحيحة قال: على رسول الله وعليك

السلام، قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وهذا نصح لله خلص إلى رسول الله وهذا نصح لله ورسوله في سكرات الموت يدل على قوة الإيهان، والحرص على الوفاء بالبيعة لم يتأثر بالموت ولا آلام القروح.

د- عبد الله بن جحش - ه-: قال سعد بن أبي وقاص - ه-: إن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تدعو الله، فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال: يا رب إذا لقيت العدو، فلقني رجلاً شديدًا بأسه، شديدًا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله، وآخذ سلبه، فأمن عبد الله بن جحش، ثم قال: اللهم ارزقني رجلاً شديدًا حرده، شديدًا بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدًا، قلت: من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول صدقت، قال سعد: يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرًا من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط.

وفي هذا الخبر جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله، وتمنيه ذلك وليس هذا من تمني الموت المنهى عنه.

هـ- حنظلة بن أبي عامر - ه - (غسيل الملائكة): لما انكشف المشركون ضرب حنظلة فرس أبي سفيان بن حرب فوقع على الأرض، فصاح حنظلة يريد ذبحه، فأدركه الأسود بن شداد، ويقال له ابن شعوب، فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه ومشى إليه حنظلة بالرمح وقد أثبته، ثم ضرب الثانية فقتله، فذكر ذلك لرسول الله شفال: "إني رأيت الملائكة تغسله بين الساء والأرض بهاء المزن، في صحاف الفضة» فقال رسول الله شف : "فاسألوا أهله ما شأنه؟» فسألوا صاحبته عنه فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة ، فقال رسول الله شف : "فلذلك غسلته الملائكة».

 فأذن له، فلما صلى بالصبح غدا يريد رسول الله ولزمته جميلة فعاد فكان معها، فأجنب منها ثم أراد الخروج، وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بها، فقيل لها بعدُ: لم أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأن السماء فرجت فدخل فيها حنظلة ثم أطبقت، فقلت: هذه الشهادة، فأشهدت عليه أنه قد دخل بها، وتعلق بعبد الله بن حنظلة، ثم تزوجها ثابت بن قيس بعد فولدت له محمد بن ثابت بن قيس

### وفي هذا الخبر مواقف وعبر منها:

١ - في تعلق جميلة بنت عبد الله بن أبي حنظلة بن أبي عامر حين رأت له تلك الرؤيا التي فسرتها بالشهادة، فالمظنون في مثل هذه الحال أن تحاول الابتعاد عنه حتى لا تحمل منه فتكون بعد ذلك غير حظية لدى الخطاب، لكنها تعلقت به رجاء أن تحمل منه فتلد ولدًا ينسب لذلك الشهيد الذي بلغ درجات عليا في الصلاح أولاً، ثم بها ترجوه من نيله الشهادة، ولقد حصل لها ما أملت به فحملت منه وولدت ولدًا ذكرا سمي عبد الله، وكان له ذكر بعد ذلك، وكان من أعلى ما يفتخر به أن يقول: أنا ابن غسيل الملائكة.

٢ - في حرص حنظلة القوي على مقارعة أعداء الله الذي يتمثل في سرعة خروجه إلى الميدان،
 الأمر الذي لم يتمكن معه من غسل الجنابة.

٣ - شجاعته الفائقة تظهر في تصديه لقائد المشركين أبي سفيان بن حرب والقائد غالبًا يكون
 حوله من يحميه، وهو فارس وحنظلة راجل.

- ٤ تشريف رباني كريم في نزول الملائكة لتغسيل حنظلة بمياه المزن في صحاف الفضة.
- معجزة نبوية في إخبار الصحابة عها قامت به الملائكة من تغسيل، حيث رأى ﷺ الملائكة وهي تغسل ولم ير الصحابة ذلك
  - ٦ إذا كان الشهيد جنبًا، غسل، كما غسلت الملائكة حنظلة بن أب عامر.

و- عبد الله بن عمرو بن حرام - الصح عبد الله بن عمرو بن حرام على الخروج في غزوة أحد، فخاطب ابنه جابر بقوله: يا جابر، لا عليك أن تكون في نظاري المدينة حتى تعلم إلى ما

يصير أمرنا، فإني والله لو لا أني أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي.

وقال لابنه أيضا: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي ، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله ، وإن على دينًا فاقض واستوص بأخواتك خيرًا. وخرج مع المسلمين ونال وسام الشهادة في سبيل الله، فقد قتل في معركة أحد، وهذا جابر يحدثنا عن ذلك حيث يقول: لما قُتل أبي يوم أحد، جعلت أكشف عن وجهه وأبكي، وجعل أصحاب رسول الله ، ينهوني وهو لا ينهاني، وجعلت عمتي تبكيه، فقال النبي : «تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه».

 فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة، ومرافقة سعد في الجنة، فدعا له رسول الله ﷺ بذلك فقتل بأحد شهيدًا .

ح- وهب المزني وابن أخيه رضي الله عنهما: أقبل وهب بن قابوس المزني، ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس، بغنم لهما من جبل مزينة، فوجدا المدينة خلوًا فسألا: أين الناس؟ فقالوا: بأحد، خرج رسول الله 素 يقاتل المشركين من قريش، فقالا: لا نبتغي أثرًا بعد عين فخرجا حتى أتيا النبي 素 بأحد فيجدان القوم يقتتلون والدولة لرسول الله 素 وأصحابه، فأغارا مع المسلمين في النهب، وجاءت الخيل من وراءهم، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، فاختلطوا، فقاتلا أشد القتال، فانفرقت فرقة من المشركين فقال رسول الله 素: "من لهذه الفرقة؟" فقال وهب بن قابوس: أنا يا رسول الله، فقام فرماهم بالنبل حتى انصر فوا ثم رجع. فانفرقت فرقة أخرى فقال رسول الله : "من لهذه المذيقة أخرى فقال المزني: أنا يا رسول الله، فقام فذبها بالسيف حتى فقال رسول الله قال المزني، ثم طلعت كتيبة أخرى فقال: "من يقوم لهؤلاء؟" فقال المزني: أنا يا رسول الله، فقام فنجما المزني، ثم طلعت كتيبة أخرى فقال: "من يقوم لهؤلاء؟" فقال المزني: أنا يا رسول وله لا أقيل ولا أستقيل، فقام فبعمل ورسول الله ﷺ ينظر إلى المسلمين، حتى خرج من أقصاهم ورسول الله ﷺ يقول: "اللهم ارحمه" ثم يرجع فيهم، فها زال كذلك وهم محدقون به، حتى المستملت عليه أسيافهم ورماحهم فقتلوه، فوجد به يومئذ عشرون طعنة برمح، كلها قد خلصت إلى مقتل، ومُثل به أقبح المثلة يومئذ، ثم قام ابن أخيه فقاتل قتاله حتى قتل، فكان خلصت إلى مقتل، ومُثل به أقبح المثلة يومئذ، ثم قام ابن أخيه فقاتل قتاله حتى قتل، فكان

وكان بلال بن الحارث المزني يحدث يقول: شهدنا القادسية مع سعد بن أبي وقاص، فلما فتح الله علينا وقسمت بيننا غنائمنا، فأسقط فتى من آل قابوس من مزينة، فجئت سعدًا حين فرغ من نومه فقال: بلال؟ قلت: بلال، قال: مرحبًا بك، من هذا معك؟ قلت: رجل من قومي من آل قابوس، قال سعد: ما أنت يا فتى من المزني الذي قتل يوم أحد؟ قال: ابن أخيه، قال سعد: مرحبًا وأهلاً وأنعم الله بك عينًا، ذلك الرجل شهدت منه يوم أحد مشهدًا ما شهدته من أحد،

لقد رأيتنا وقد أحدق المشركون بنا من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا، والكتائب تطلع من كل ناحية، وإن رسول الله لله ليرمي ببصره في الناس يتوسمهم يقول: «من لهذه الكتيبة؟» كل ذلك يقول المزني: أنا يا رسول الله، كل ذلك يرده فها أنسى آخر مرة قامها فقال رسول الله الله تا وقمت على أثره يعلم الله أني أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشهادة، فخضنا حومتهم حتى رجعنا فيهم الثانية، وأصابوه -رحمه الله وودت والله أني كنت أصبت يومئذ معه، ولكن أجلي استأخر، ثم دعا سعد من ساعته بسهمه فأعطاه وفضله، وقال: اختَرُ في المقام عندنا أو الرجوع إلى أهلك، فقال بلال: إنه يستحب الرجوع، فرجعنا.

وقال سعد: أشهد لرأيت رسول الله على واقفًا عليه وهو مقتول، وهو يقول: «رضي الله عنك فإني عنك راضٍ»، ثم رأيت رسول الله على قام على قدميه وقد نال النبي على من الجراح ما ناله، وإني لأعلم أن القيام ليشق عليه على قبره حتى وُضع في لحده، وعليه بردة لها أعلام خضر، فمد رسول الله على البردة على رأسه فخمره، وأدركه فيها طولا، وبلغت نصف ساقيه، وأمرنا فجمعنا الحرمل فجعلناه على رجليه، وهو في لحده، ثم انصرف، فها حال أموت عليها أحبُّ إليً من أن ألقى الله تعالى على حال المزنى.

وهكذا يفعل الإيهان بأصحابه فهذا وهب المزني وابن أخيه تركا الأغنام بالمدينة والتحقا بصفوف المسلمين وحرصا على نيل الشهادة، فأكرمهما الله بها، وقد كانت تلك الملحمة التي سطرها المزني محفورة في ذاكرة الصحابة، فهذا سعد بن أبي وقاص يتذكرها بعد مرور ثلاث عشرة سنة تقريبا على غزوة أحد لمجرد سماع اسم رجل من عشيرة المزني ويتمنى أن يموت ويلقى الله على مثل حالة المزنى.

ط- عمرو بن الجموح - رضي الله عنه -: كان عمرو بن الجموح - رضي الله عنه - أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربعة مثل الأسديشهدون مع رسول الله الله المشاهد، وهم خلاد ومعوذ ومعاذ وأبو أيمن، فلم كان يوم أحد أرادوا حبسه، وقالوا: إن الله عز وجل قد عذرك، فأتى

وفي هذا الخبر دليل على أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج، يجوز له الخروج إليه، وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج

وفيه دليل على شجاعة عمرو بن الجموح ورغبته في نيل الشهادة وصدقه في طلبها، وقد أكرمه الله بذلك.

ي- أبو حذيفة بن اليهان وثابت بن وقش -رضي الله عنهم-: لما خرج رسول الله إلى أحد رفع حُسيل بن جابر، وهو اليهان أبو حذيفة بن اليهان، وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان، فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبا لك، ما تنتظر؟ فوالله ما بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء حمار، إنها نحن هامة اليوم أو غد ، أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله ، لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله ؛ فأخذا أسيافها ثم خرجا حتى دخلا في الناس ولم يعلم بهها، فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما حسيل بن جابر فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه و لا يعرفونه، فقال حذيفة: أبي، فقالوا: والله إن عرفناه، وصدقوا، قال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فأراد رسول الله أله أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول الله خيرًا. وفي هذا الخبر، يظهر أثر الإيهان في نفوس الشيوخ الكبار الذين عذرهم الله في الجهاد وكيف تركوا الحصون وخرجوا إلى ساحات الوغي طلبًا

للشهادة وحبًا وشوقًا للقاء الله تعالى، وفيه موقف عظيم لحذيفة، حيث تصدق بدية والده على المسلمين، ودعا لهم بالمغفرة لكونهم قتلوا والده خطأ، وفيه أيضًا: أن المسلمين إذا قتلوا واحدًا منهم في الجهاد يظنونه كافرًا، فعلى الإمام ديته من بيت المال؛ لأن رسول الله الله الدي اليان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة من أخذ الدية، وتصدق بها على المسلمين.

ك- الأمور بخواتيمها: إن الأمور بخواتيمها، وقد وقع في غزوة أحد ما يحقق هذه القاعدة المهمة في هذا الدين، فقد وقع حادثان يؤكدان هذا الأمر، وفيها عظة وعبرة لكل مسلم متعظ ومعتبر

1 - شأن الأصيرم - 卷 -: واسمه عمرو بن ثابت بن وقش، عرض عليه الإسلام فلم يسلم، وروى قصته أبو هريرة - 卷 -: أن الأصيرم كان يأبي الإسلام على قومه، فجاء ذات يوم ورسول الله 費 وأصحابه بأُحد فقال: أين سعد بن معاذ؟ فقيل: بأحد، فقال: أين بنو أخيه؟ قيل: بأحد: فسأل عن قومه فقيل: بأحد، فبدا له الإسلام فأسلم، وأخذ سيفه، ورمحه، وأخذ لأمته، وركب فرسه فعدا حتى دخل في عرض الناس، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو، قال: إني قد آمنت، فقاتل حتى أثخنته الجراحة، فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذ هم به، فقالوا: والله إن هذا الأصيرم، ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لنكر لهذا الحديث، فسألوه: ما جاء بك؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله تعالى ورسوله، وأسلمت ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله رغبة في الإسلام، آمنت بالله تعالى ورسوله، وأسلمت ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله لرسول الله ﷺ فقال: «إنه من أهل الجنة». وقيل: مات فدخل الجنة وما صلى من صلاة، فقال النبي ﷺ: «عَمِل قليلاً وأُجر» وكان أبو هريرة يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصل قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو؟ قال: هو أصيرم بن عبد الأشهل.

٢ - شأن نحيريق: لما كانت غزوة أحد وخرج رسول الله الله يقاتل المشركين، جمع محيرةٌ قومه اليهود وقال لهم: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق، قالوا: إن اليوم يوم

السبت، قال: لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته، وقال: إن أصبت فإلى لمحمد يصنع فيه ما شاء، ثم غدا إلى رسول الله ﷺ فقاتل معه حتى قُتل، فقال رسول الله ﷺ : مخيريق خير يهود . وقد اختلف في إسلامه، فنقل الذهبي في التجريد وابن حجر في الإصابة عن الواقدي أن مخيريق مات مسلمًا، وذكر السهيلي في الروض الأنف أنه مسلم، وذلك حين قال معقبًا على رواية ابن إسحاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مخيريق خير يهود» قال: ومخيريق مسلم، ولا يجوز أن يقال في مسلم هو خير النصارى، ولا خير اليهود؛ لأن أفعل من كذا، إذا أضيف فهو بعض ما أضيف إليه، فإن قيل: وكيف جاز هذا؟ قلنا: لأنه قال: خير يهود، ولم يقل خير اليهود، ويهود اسم علم كثمود، يقال: إنهم نسبوا إلى يهوذا بن يعقوب ثم عربت الذال دالا. ل- إنها الأعمال بالنيات: كان ممن قاتل مع المسلمين يوم أحد رجل يدعى قزمان، كان يعرف بالشجاعة، وكان رسول الله على يقول إذا ذكر له: إنه من أهل النار، فتأخر يوم أحد فعيرته نساء بني ظفر، فأتى رسول الله ﷺ وهو يسوى الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول، فكان أول من رمى من المسلمين بسهم، فجعل يرسل نبلاً كأنها الرماح ويكت كتيت الجمل، ثم فعل بالسيف الأفاعيل حتى قتل سبعة أو تسعة وأصابته جراحة، فوقع فناداه قتادة بن النعمان: يا أبا الغيداق، هنيئًا لك الشهادة، وجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر ، قال: بهاذا؟ فوالله ما قاتلت إلى على أحساب قومي، فلو لا ذلك ما قاتلت، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «إنه من أهل النار، إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». وفي هذا الخبر بيان لمكان النية في الجهاد، وإنه من قاتل حمية عن قومه أو ليقال شجاع ولم تكن أعماله لله تعالى لا يقبل الله منه.

### خامسًا: من دلائل النبوة:

 فردت بكف المصطفى أحسن الرد فيا حسنها عينًا ويا حسن ما خد أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فعادت كما كانت لأول أمرها

فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك:

## تلك المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا بهاء فعادا بعد أبوالا

ثم وصله فأحسن جائزته.

٧ - مقتل أبي بن خلف: كان أبي بن خلف يلقى رسول الله بمكة، فيقول: يا محمد إن عندي العود فرسًا أعلفه كل يوم، أقتلك عليه، فقال رسول الله : "بل أنا أقتلك إن شاء الله " فلها كان يوم أحد، وأسند رسول الله ن في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أي محمد لا نجوت، فقال القوم: يا رسول الله ، أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله الحربة من الحارث بن الصمة، فلها أخذها رسول الله منه انتفض بها تنفاضة تطاير عنه من حوله تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها، ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأداً منها عن فرسه، فلها رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشًا غير كبير، فاحتقن الدم، قال: قتلني والله محمد، قالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس، قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني، فهات عدو الله بسرف ، وهم قافلون به إلى مكة.

سادسًا: مشاركة نساء المسلمين في معركة أحد:

كانت غزوة أحد أول معركة في الإسلام تشارك فيها نساء المسلمين، وكان لهذا أثر بالغ في سقي المحاربين وتضميد الجرحى، وقد ظهرت بطولات النساء وصدق إيهانهن في هذه المعركة، فقد خرجن لكي يسقين العطشى ويداوين الجرحى، ومنهن من قامت برد ضربات المشركين الموجهة للرسول ، وعمن شاركن في غزوة أحد أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، وأم عهارة، وحمنة بنت جحش الأسدية، وأم سليط، وأم سليم، ونسوة من الأنصار، قال ثعلبة بن أبي مالك - الإن عمر بن الخطاب قسم مروطًا بين نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر - المسليط أحق به من نساء الأنصار عمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد ».

أ- سقي العطشى من المجاهدين: عن أنس - الله - قال: (لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنها لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونها ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم.

وقال كعب بن مالك - الله - الله القرب على ظهورهما القرب يحملانها يوم أحد، حمنة بنت جحش تسقي العطشى وتداوي الجرحى، وكانت أم أيمن تسقي الجرحى.

وأخرج عبد الرزاق عن الزهري: كان النساء يشهدن مع النبي الشاهد ويسقين المقاتلة ويداوين الجرحى . وعن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع النبي النسقي القوم، ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة، وفي رواية: كنا نغزو مع النبي الشي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة . وعن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد - الله وهو يسأل عن

جرح رسول الله ﷺ ، فقال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله، ومن كان يسكب الماء وبها دووي، قال: كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله ﷺ تغسله، وعلى يسكب الماء بالمجن، فلها رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم.

ج- الدفاع عن الإسلام ورسوله 素 بالسيف: لم تقاتل المشركين يوم أحد إلا أم عهارة نسيبة المازنية -رضي الله عنها-، وهذا ضمرة ابن سعيد يحدث عن جدته، وكانت قد شهدت أحدًا تسقى الماء قالت: سمعت النبي 囊 يقول: "لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان» وكان يراها تقاتل يومئذ أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها، حتى جرحت ثلاثة عشر جرحًا، فلها حضرتها الوفاة كنت فيمن غسلها، فعددت جراحها جرحًا جرحًا فوجدتها ثلاثة عشر جرحًا، وكانت تقول: إني لأنظر إلى ابن قمئة وهو يضربها على عاتقها وكان أعظم جراحها، لقد داوته سنة - ثم نادى منادي النبي 囊 إلى حمراء الأسد فشدت عليها ثيابها فها استطاعت من نزف الدم، ولقد مكثنا ليلنا نكمد الجراح حتى أصبحنا، فلها رجع رسول الله همن الحمراء، ما وصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني -أخو أم عهارة عن مشاركة نسيبة بنت كعب في القتال فقال: وخروج المرأة للقتال مع الرجل لم يثبت في ذلك منه شيء غير قصة نسيبة، وقتال نسيبة إنها كان اضطراريًا حين رأت أن رسول الله أصبح في خطر حين انكشف عنه الناس، فأم عهارة كانت في موقف أصبح حمل السلاح واجبًا على من يقدر على حمله رجلا كان أو امرأة.

وعلق الدكتور أكرم ضياء العمري على الآثار الدالة في مشاركة النساء في أحد بقوله: وهذه الآثار تدل على جواز الانتفاع بالنساء عند الضرورة لمداواة الجرحى وخدمتهم إذا أمنت فتنتهن مع لزومهن الستر والصيانة، ولهن أن يدافعن عن أنفسهن بالقتال إذا تعرض لهن الأعداء، مع أن الجهاد فرض على الرجال وحدهم إلا إذا داهم العدو ديار المسلمين فيجب قتاله من الجميع

رجالا ونساء.

#### سابعًا: دروس في الصبر تقدمها الصحابيات للأمة:

أ- صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: لما استُشهد أخوها حمزة بن عبد المطلب - الله أحد وجاءت لتنظر إليه وقد مثل به المشركون؛ فجدعوا أنفه وبقروا بطنه، وقطعوا أذنيه ومذاكيره، فقال رسول الله الله النبير بن العوام: «القها فأرجعها، لا ترى ما بأخيها» فقال لها: يا أمه إن رسول الله الله يأمرك أن ترجعي، قالت: ولم ؟ وقد بلغني أنه قد مُثل بأخي، وذلك في الله، في أرضانا بها كان من ذلك، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله.

فلما جاء الزبير بن العوام - الله على رسول الله فأخبره بذلك، قال: «خلِّ سبيلها» فأتته فنظرت إليه، فصلت عليه واسترجعت، واستغفرت له

ب- همنة بنت جحش رضي الله عنها: لما فرغ رسول الله الله من دفن أصحابه -رضي الله عنهم ركب فرسه وخرج المسلمون حوله راجعين إلى المدينة، فلقيته همنة بنت جحش، فقال لها رسول الله عنه: «احتسبي» قالت: إنا الله وإنا إليه راجعون، غفر الله له، هنيئًا له الشهادة، ثم قال لها: «احتسبي» قالت: من يا رسول الله وإنا إليه راجعون، غفر الله له، هنيئًا له الشهادة، ثم قال لها: «احتسبي» قالت: من يا رسول الله وإنا إليه راجعون، غفر الله له، هنيئا له الشهادة، ثم قال لها: «زوجك مصعب بن عمير»، الشهادة، ثم قال لها: «احتسبي» قالت: من يا رسول الله وإن زوج المرأة منها لبمكان» لما قالت: واحزناه، وصاحت وولولت، فقال رسول الله الله وإن زوج المرأة منها لبمكان» لما رسول الله ذكرت يتم بنيه فراعني، فدعا لها رسول الله الله ، ولولدها أن يحسن الله تعالى عليهم رسول الله فذكرت يتم بنيه فراعني، فدعا لها رسول الله الله ، ولولدها أن يحسن الله تعالى عليهم من الخلف فتزوجت طلحة بن عبيد الله فولدت منه محمدًا وعمران وكان محمد بن طلحة أوصل الناس لولدها.

## بعض الدروس والعبر والفوائد

لقد وصف القرآن الكريم غزوة أحد وصفًا دقيقًا، وكان التصوير القرآني للغزوة أقوى حيوية ووضوحًا من الروايات المبشرة واللائمة، ووضوحًا من الروايات المبشرة واللائمة، والمسكنة والواعظة كان رائعًا وقويًا، فبين القرآن الكريم نفوس جيش النبي

أولا: تذكير المؤمنين بالسنن ودعوتهم للعلو الإيهاني: قال تعالى: (قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ \* هَذَا بَيَانٌ لِّنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ - وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ) [آل عمران: ١٣٧ - ١٣٩].

ثانيًا: تسلية المؤمنين وبيان حكمة الله فيها وقع يوم أحد: قال تعالى: (إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّنْكُمْ مَّنْكُمْ مُنْكُمْ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ مُنْهَا وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِينَ \* وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ \* أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الجُنَّة وَلَا يَعْلَم اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ - وَلَقَدْ كُنْتُمْ مَّنَوْنَ المُوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ وَلَا يَعْلَم اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ - وَلَقَدْ كُنْتُمْ مَّنَوْنَ المُوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ

فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ) [آل عمران: ١٤٠ - ١٤٣].

ثالثاً: كيفية معالجة الأخطاء: ترفق القرآن الكريم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين في أحد على عكس ما نزل في بدر من آيات، فكان أسلوب القرآن الكريم في محاسبة المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنكسر، فقال في غزوة بدر: (مَا كَانَ لِنبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي اللَّرُضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الأَخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ \* لَوْ لاَ كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبقَ لَسَّكُمْ فِيهَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [الأنفال: ٢٥، ٨٦].

وقال في أحد: (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إذا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن يُرِيدُ اللَّائِيَّا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ اللَّخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَن يُرِيدُ اللَّائِيَّا وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الأَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى اللَّوْمِنِينَ) [آل عمران: ١٥٢] وفي هذا حكمة عملية وتربية قرآنية بحسن أن يلتزمها أهل التربية والقائمون على التوجيه.

رابعًا: ضرب المثل بالمجاهدين السابقين: قال تعالى: (وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَهَا وَهَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَهَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلاَّ وَهَا لَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَهَا ضَعُفُوا وَهَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَهَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَاهَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ \* فَا اللهُ ثَوَابِ اللهَ حُرَةِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ) [آل عمران: ١٤٦ - ١٤٨]. فَاتَاهُمُ اللهُ ثَوَابِ اللهِ بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح بأن محمدًا قد قتل، فعذَهُم الله على فرارهم وتركهم القتال.

وضرب الله لهم مثلا بإخوانهم المجاهدين السابقين، وهم جماعة كثيرة، ساروا وراء أنبيائهم في درب الجهاد في سبيل الله وما ضعفوا عن الجهاد بعد الذي أصابهم منه، وما استكانوا للعدو، بل ظلوا صابرين ثابتين في جهادهم، وفي هذا تعريض بالمسلمين الذين أصابهم الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسول الله في ، وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين واستكانتهم لهم، وضرب الله مثلا للمؤمنين لتثبيتهم بأولئك الربانيين وبها قالوه: (وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) [آل عمران: ١٤٧] وهذا القول وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى نفوسهم -مع كونهم ربانيين- هضم لها

خامسًا: مخالفة ولي الأمر تسبب الفشل لجنوده

سادسًا: خطورة إيثار الدنيا على الآخرة : وهو ابتلاء فقط، ومحنة وتمحيص، وليست هزيمة أو إبادة، {ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين} فالابتلاء عفو من الله تعالى وفضل كبير. قوانين النصر والهزيمة:

(أ) النصر ابتداء وانتهاء، بيد الله عز وجل، وليس ملكا لأحد من الخلق، يهبه الله لمن يشاء ويصرفه عمن يشاء، مثله مثل الرزق، والأجل والعمل .. {وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم}.

(ب) وحين يقدر الله تعالى النصر، فلن تستطيع قوى الأرض كلها الحيلولة دونه، وحين يقدر الهنا المخيلة الله المنافعة وعلى الأرض أن تحول بينه وبين الأمة {إن ينصر كم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصر كم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون}.

(ج) ولكن هذا النصر له نواميس ثابتة عند الله على نحن بحاجة إلى فقهها، فلا بد أن تكون الراية خالصة لله سبحانه عند الذين يمثلون جنده {إن تنصروا الله ينصر كم ويثبت أقدامكم} ونصر الله تعالى في الاستجابة له، والاستقامة على منهجه، والجهاد في سبيله.

(د) ووحدة الصف ووحدة الكلمة أساس في النصر، وتفريق الكلمة والاختلاف في الرأي دمار وهزيمة {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين}.

(هـ) وطاعة أمر الله تعالى ورسوله وعدم الخروج عليها أساس في النصر، أما المعصية فتقود إلى الهزيمة {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ..}.

(و) وحب الدنيا والتهافت عليها يفقد الأمة عون الله ونصره {حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ... }.

(ز) ونقص العدد والعدة، ليس هو سبب الهزيمة {ولقد نصر كم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون}.

(ح) ولكن لا بد من الإعداد المادي والمعنوي لمواجهة العدو {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوق ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم } النهاذج الإيهانية الرائعة:

وحكمة الله تعالى بتمحيص الصف وتمييز المؤمن من المنافق، وقوي الإيهان من ضعيفه، أبرزت لنا نهاذج إيهانية رائعة في قلب المحنة، ما كان لنا أن نشهدها لولا هذه الجولة الثانية، من هجوم المشركين.

١ - وعلى رأس هذه النهاذج أسد الله وأسد رسوله (حمزة بن عبد المطلب) الذي كان كها وصفه
 قاتله (بالله إنى لأنظر إلى حمزة بهد الناس بسيفه ما يليق به شيئا مثل الجمل الأورق).

٢ - وأنس بن النضر عم أنس بن مالك، وكما يقول أنس: (لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعون ضربة فما عرفته إلا أخته عرفته ببنانه) وفي رواة البخاري (وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم).

٣ – وأبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه كما يقول ابن إسحاق عنه: (وترس دون رسول الله (對) أبو دجانة بنفسه، يقع النبل في ظهره، وهو منحن عليه، حتى كثر فيه النبل).

٤ - وسعد بن أبي وقاص الذي يقول عن نفسه: (فلقد رأيته يناولني النبل وهو يقول: (ارم فداك أبي وأمى) حتى إنه ليناولني السهم ما له نصل فيقول (ارم به).

٥ – وأم عهارة التي تتحدث عن نفسها قائلة: خرت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس، ومعي سقاء فيه ماء (فانتهيت إلى رسول الله (ﷺ) هو وأصحابه والدولة والريح للمسلمين فلها انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله (ﷺ) فقمت أباشر القتال، وأذب عنه بالسيف، وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلى) قالت: (فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور، فقلت من أصابك بهذا؟ قالت: ابن قمئة أقمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله (ﷺ) أقبل يقول: دلوني

على محمد، فلا نجوت إن نجا. فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير، وأناس ممن ثبت مع رسول الله (ﷺ)، فضربني هذه الضربة، ولكن فلقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان).

7 - إضافة إلى بقية العشرة، طلحة والزبير، وعبد الرحمن وأبو عبيدة، وأبو بكر وعمر، وعلي بن أبي طالب، وسهل بن حنيف الذي شهد له رسول الله (震) أنه أحسن القتال.

٧ - وقتادة بن النعمان الذي يقول عن نفسه: (كنت نصب وجه النبي (業) يوم أحد أقي وجه رسول الله (業) بوجهي، وكان أبو دجانة موقيا لظهر رسول الله (業) بظهره، حتى امتلأ ظهره سهاما). وفي رواية (فكان آخرها سهما ندرت مته حدقتي بكفي، فسعيت بها إلى النبي (業) في كفي، فلما رآها رسول الله (業 في كفي دمعت عيناه، فقال: اللهم إن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه، فاجعلها أحسن عينيه، وأحدهما نظرا. فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا).

## غزوة الأحزاب

## أولاً: تاريخ الغزوة وأسبابها:

١ - تاريخ الغزوة:

ذهب جمهور أهل السير والمغازي إلى أن غزوة الأحزاب كانت في شهر شوال من السنة الخامسة وقال الواقدي: إنها وقعت في يوم الثلاثاء الثامن من ذي القعدة في العام الخامس الهجري، وقال ابن سعد: إن الله استجاب لدعاء الرسول فهزم الأحزاب يوم الأربعاء من شهر ذي القعدة سنة خمس من مهاجره ، ونقل عن الزهري، ومالك بن أنس، وموسى بن عقبة، أنها وقعت سنة أربع هجرية.

ويرى العلماء أن القائلين بأنها وقعت سنة أربع كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة، ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول، وهو مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة وجزم ابن حزم أنها وقعت سنة أربع لقول ابن عمر إن الرسول التاريخ من المحرم سنة الهجرة وجزم ابن حزم أنها وقعت سنة أربع عشر سنة ، ولكن البيهقي ، وابن حجر ، وغيرهما فسروا ذلك بأن ابن عمر كان يوم أحد في بداية الرابعة عشرة ويوم الخندق في نهاية الخامسة عشرة وهو الموافق لقول الجمهور وإلى ما ذهب إليه الجمهور وهو الراجح لديً مال ابن القيم حيث قال: وكانت سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف أن أحدًا كانت في شوال سنة ثلاث، وواعد المشركون رسول الله في في العام المقبل وهو سنة أربع، ثم أخلفوه من أجل جدب تلك السنة، فرجعوا فلها كانت سنة خمس جاءوا لحربه .

## ٢ - أسبابها:

إن يهود بني النضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر خرجوا وهم يحملون معهم أحقادهم على المسلمين، فها أن استقروا بخيبر حتى أخذوا يرسمون الخطط للانتقام من المسلمين، فاتفقت كلمتهم على التوجه إلى القبائل العربية المختلفة لتحريضها على حرب المسلمين، وكونوا لهذا الغرض الخبيث وفدًا يتكون من سلام بن أبي الحقيق وحيى بن أخطب وكنانة بن الربيع بن أبي

الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي وأبي عمار.

وقد نجح الوفد نجاحًا كبيرًا في مهمته، حيث وافقت قريش التي شعرت بمرارة الحصار الاقتصادي المضروب عليها من قبل المسلمين، ووافقت غطفان طمعًا في خيرات المدينة وفي السلب والنهب وتابعتهم قبائل أخرى.

وقد قال وفد اليهود لمشركي مكة: إن دينكم خير من دين محمد، وأنتم أولى بالحق منه، وعن ذلك يقول الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَلَكُ يقول الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَوُلاَءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً - أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَن يَلْعَنِ اللهُ فَلَن تَجَدَ لَهُ نَصِيرًا) [النساء: ٥١، ٥٠].

وقد أبرم الوفد اليهودي مع زعماء أعراب غطفان اتفاقية الاتحاد العربي الوثني اليهودي العسكرى ضد المسلمين، وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو:

أ- أن تكون قوة غطفان في جيش الاتحاد هذا ستة آلاف مقاتل.

ب- أن يدفع اليهود لقبائل غطفان (مقابل ذلك) كل تمر خيبر لسنة واحدة.

لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته ومعه عشرة آلاف مقاتل؛ أربعة آلاف من قريش وأحلافها، وستة آلاف من غطفان وأحلافها، وقد نزلت تلك الأعداد بالقرب من المدينة.

#### ثانيًا: متابعة المسلمين للأحزاب:

كان جهاز أمن الدولة الإسلامية على حذر تام من أعدائه؛ لذا فقد كان يتتبع أخبار الأحزاب، ويرصد تحركاتهم، ويتابع حركة الوفد اليهودي منذ خرج من خيبر في اتجاه مكة، وكان على علم تام بكل ما يجري بين الوفد اليهودي وبين قريش أولا، ثم غطفان ثانيًا، وبمجرد حصول المدينة على هذه المعلومات عن العدو شرع الرسول في في اتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة، ودعا إلى اجتهاع عاجل حضره كبار قادة جيش المسلمين من المهاجرين والأنصار، بحث فيه معهم هذا الموقف الخطير الناجم عن مساعي اليهود الخبيثة . فأدلى سلمان الفارسي - ه - برأيه الذي يتضمن حفر خندق كبير لصد عدوان الأحزاب، فأعجب النبي في بذلك، قال الواقدى -

رحمه الله -: فقال سلمان: يا رسول الله، إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل، خندقنا علينا، فهل لك يا رسول الله أن تخندق؟ فأعجب رأي سلمان المسلمين).

فقد ذكر الواقدي: أن رسول الله الله ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، فارتاد موضعًا ينزله، فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سلعًا خلف ظهره ويخندق من المذاد إلى ذباب إلى راتج، وقد استفاد الله من مناعة جبل سلع في حماية ظهور الصحابة. كان اختيار تلك المواقع موفقًا؛ لأن شهال المدينة هو الجانب المكشوف أمام العدو والذي يستطيع منه دخول المدينة وتهديدها، أما الجوانب الأخرى فهي حصينة منيعة، تقف عقبة أمام أي هجوم يقوم به الأعداء، فكانت الدور من ناحية الجنوب متلاصقة عالية كالسور المنيع، وكانت حرة واقم من جهة الشرق، وحرة الوبرة من جهة الغرب، تقومان كحصن طبيعي، وكانت آطام بني قريظة في الجنوب الشرقي كفيلة بتأمين ظهر المسلمين، وكان بين الرسول والله وبني قريظة عهد ألا يهالئوا عليه أحدا، ولا يناصر وا عدوًا ضده.

ويستفاد من بحث الرسول على عن مكان ملائم لنزول الجند أهمية الموقع الذي ينزل فيه الجند، وأنه ينبغي أن يتوافر فيه شرط أساسي وهو الحاية التامة للجند؛ لأن ذلك له أثر واضح على سير المعركة ونتائجها.

لقد كانت خطة الرسول في الخندق متطورة، ومتقدمة، حيث شرع بالأخذ بالأساليب الجديدة في القتال، ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبهم، بل كان الأخذ بهذا الأسلوب غريبًا عنهم، وبهذا يكون الرسول في هو أول من استعمل الخندق في الحروب في تاريخ العرب والمسلمين، فقد كان هذا الخندق مفاجأة مذهلة لأعداء الإسلام، وأبطل خطتهم التي رسموها، وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقان رفيع لسرية الخطة وسرعة إنجازها، وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثر في إضعاف معنويات الأحزاب وتشتيت قواتهم.

## ثالثًا: اهتهام النبي ﷺ بالجبهة الداخلية:

1 – لما علم النبي على بقدوم جيش الأحزاب وأراد الخروج إلى الخندق أمر بوضع ذراري المسلمين ونسائهم وصبيانهم في حصن بني حارثة، حتى يكونوا في مأمن من خطر الأعداء، وقد فعل ذلك على لأن حماية الذراري والنساء والصبيان لها أثر فعال على معنويات المقاتلين؛ لأن الجندي إذا اطمأن على زوجه وأبنائه يكون مرتاح الضمير هادئ الأعصاب، فلا يشغل تفكيره أمر من أمور الحياة، يسخر كل إمكاناته وقدراته العقلية والجسدية للإبداع في القتال، أما إذا كان الأمر بعكس ذلك فإن أمر الجندي يضطرب ومعنوياته تضعف ويستولي عليه القلق، عما يكون له أثر في تراجعه عن القتال؛ وبذلك تنزل الكارثة بالجميع.

٢ - ومن الأمور التي ساهمت في تقوية وتماسك الجبهة الداخلية مشاركة النبي ﷺ جنده أعباء العمل، فقد شارك الرسول ﷺ الصحابة في العمل المضني، فأخذ يعمل بيده الشريفة، في حفر الخندق، فعن ابن إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله ﷺ رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه، وكان كثير الشعر.

فعمل رسول الله ﷺ مع الصحابة بهمة عالية لا تعرف الكلل، فأعطى القدوة الحسنة لأصحابه حتى بذلوا ما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الخندق.

٣ - وكان على يشارك الصحابة - رضي الله عنهم - في آلامهم وآمالهم، بل كان يستأثر بالمصاعب الجمة دونهم، ففي غزوة الأحزاب نجد أنه الله كان يعاني من ألم الجوع كغيره، بل أشد، حيث وصل به الأمر إلى أن يربط حجرًا على بطنه الشريف من شدة الجوع ، ثم إنه الله شاركهم في آمالهم فحين وجد ما يسد رمقه بعد هذا الجوع الذي استمر ثلاثًا، لم يستأثر بذلك دونهم، وهذا ما سوف نعر فه بإذن الله عند الحديث عن وليمة جابر بن عبد الله - الله عند الحديث عن وليمة حابر بن عبد الله -

خومعنويات الجنود وإدخال السرور عليهم: اقترن حفر الخندق بصعوبات جمة، فقد كان الجو باردًا، والريح شديدة والحالة المعيشية صعبة، بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو الذي يتوقعونه في كل لحظة، ويضاف إلى ذلك العمل المضني، حيث كان الصحابة يحفرون بأيديهم

وينقلون التراب على ظهورهم، ولا شك في أن هذا الظرف بطبيعة الحال يحتاج إلى قدر كبير من الحزم، والجد، ولكن النبي لله لم ينسَ في هذا الظرف أن هؤلاء الجند إنها هم بشر كغيرهم، لهم نفوس بحاجة إلى الراحة من عناء العمل، كها أنها بحاجة إلى من يدخل السرور حتى تنسى تلك الآلام التي تعانيها فوق معاناة العمل الرئيسي. ولهذا نجد أن النبي كل كان يرتجز بكلهات ابن رواحة وهو ينقل التراب:

ولا اللهم لولا الله صلبنا ولا تصدقنا ما اهتدینا الأقدام فأنزلن لاقينا إن وثبت إن الأعادى قد بغوا علينا أبينا أرادوا فتنة وإن

ثم يمد صوته بآخرها

وعن أنس - الله - أن أصحاب محمد الله كانوا يقولون يوم الخندق:

نحن الذين بايعوا محمدًا ... على الإسلام ما بقينا أبدًا

أو قال على الجهاد والنبي يقول:

## اللهم إن الخير خير الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهاجرة

لقد كان لهذا التبسط والمرح في ذلك الوقت أثره في التخفيف عن الصحابة مما يعانونه نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشونها، كما كان له أثره في بعث الهمة والنشاط بإنجاز العمل الذي كلفوا بإتمامه، قبل وصول عدوهم

٥ - تقدير ظروف الجند والإذن بالانصراف عند الحاجة: كان الصحابة رضي الله عنهم على قدر كبير من الأدب مع النبي على ، فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت لهم ضرورة، فيذهبون لقضاء حوائجهم، ثم يرجعون إلى ما كانوا فيه من العمل، رغبة في الخير واحتسابًا له، فأنزل الله فيهم: (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا فَأَنزل الله فيهم: (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ فَلُ الله عَنْورَ بِالله وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذُنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهُمْ فَاشْتَعْفِرْ هُمُ الله إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ) [النور: ٦٢].

ومعنى الآية الكريمة: إذا استأذنك يا محمد الذين لا يذهبون عنك إلا بإذنك في هذه المواطن لقضاء بعض حاجاتهم التي تعرض لهم فأذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها، واستغفر لهم ، فكان النبي الخيار، إن شاء أذن له إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن، ولم ير فيه مضرة على الجاعة، فكان يأذن أو يمنع حسب ما تقتضيه المصلحة ويقتضيه مقام الحال.

7 - تقسيم الصحابة إلى دوريات للحراسة: قسم النبي الشي أصحابه إلى مجموعات للحراسة ومقاومة كل من يريد أن يخترق الخندق، وقام المسلمون بواجبهم في حراسة الخندق وحراسة نبيهم أن واستطاعوا أن يصدوا كل هجوم حاول المشركون شنه، وكانوا على أهبة الاستعداد جنودًا وقيادة، حتى أنهم استمروا ذات يوم من السحر إلى جوف من الليل في اليوم الثاني، ويفوت المسلمون الصلوات الأربع، ويقضونها لعجزهم عن التوقف لحظة واحدة أثناء الاشتباك المباشر للقتال، واستطاع على بن أبي طالب مع مجموعة من الصحابة أن يصدوا محاولة عكرمة ابن أبي جهل، بل تصدى على لبطل قريش عمرو بن عبد ود وقتله ، وكانت هناك مجموعة من الأنصار تقوم بحراسة النبي أفي كل ليلة على رأسهم عباد بن بشر - أن النبي هو القائد الأعلى وهو المشرف المباشر على إدارة المعركة فهو الذي يرسم الخطط ويراقب تنفيذها فهو الذي:

أ- أمر بحفر الخندق بعد أن تمت المشاورة في ذلك، فاختار مكانًا مناسبًا لذلك، وهي السهول الواقعة شمال المدينة، إذ كانت هي الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء.

ب- قسَّم أعمال حفر الخندق بين الصحابة، كل أربعين ذراعًا لعشرة من الصحابة، ووكل بكل جانب جماعة يحفرون فيه.

ج- سيطر ﷺ على العمل، فلا يستطيع أحد ترك عمله إلا بإذن منه ﷺ .

د- قسم ﷺ واجبات احتلال الموضع بنفسه، بحيث تستمر الحراسة على كل شبر من الخندق ليلاً ونهارًا، ثم إنه ﷺ كان يقوم بمهمة الإشراف العام على الجند بتشجيعهم ورفع معنوياتهم. هـ- استطاع ﷺ لما يتمتع به من حنكة وبراعة سياسية مستمدة من شخصيته النبوية أن يمسك

بزمام الأمور، وينقذ المؤمنين من الموقف الحرج الذي حدث لهم عندما وصلت الأحزاب إلى المدينة، وأصبح الخطر يهدد المدينة وما حولها ، فقد توحدت قيادة المسلمين تحت زعامته ، فكان ذلك من أسباب كسب المعركة والفوز بها.

#### اشتداد المحنة بالمسلمين

مع أن المسلمين أخذوا بكافة الاحتياطات في تأمين جبهتهم الداخلية، ومحاولة الدفاع عن الإسلام والمدينة من جيش الأحزاب الزاحف، إلا أن سنة الله الماضية لا نصر إلا بعد شدة، ولا منحة إلا بعد محنة، وكلما اقترب النصر زاد البلاء والامتحان، وقد ازدادت محنة المسلمين في الحندق لأمور:

أولاً: نقض اليهود من بني قريظة العهد ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف: كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الذين يسكنون في جنوب المدينة فيقع المسلمون حينئذ بين نارين، اليهود خلف خطوطهم، والأحزاب بأعدادهم الهائلة من أمامهم، ونجح اليهودي زعيم بني النضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضم مع الأحزاب لمحاربة المسلمين. النضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضم مع الأحزاب لمحاربة المسلمين. وسرت الشائعات بين المسلمين بأن قريظة قد نقضت عهدها معهم، وكان الرسول ي يخشى أن تنقض بنو قريظة العهد الذي بينهم وبينه؛ لأن اليهود قوم لا عهد لهم ولا ذمة، ولذلك انتدب النبي العوام (رجل المهات الصعبة) ليأتيه من أخبارهم فذهب الزبير، فنظر ثم رجع فقال: يا رسول الله: رأيتهم يصلحون حصونهم ويدربون طرقهم، وقد جمعوا ماشيتهم. وعبد أن كثرت القرائن الدالة على نقض بني قريظة للعهد، أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير –رضي الله عنهم – وقال لهم: انطلقوا حتى تنظروا أحقً ما بلغنا عن هؤ لاء القوم أم لا؟ فإن كان حقًا فالحنوا لي لحنًا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيها بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوهم، فوجدوهم قد نقضوا العهد، فرجعوا فسلموا على النبي وقالوا: عضل والقارة ، فعرف النبي مرادهم.

ثانيًا: تشديد الحصار على المسلمين وانسحاب المنافقين ونشرهم الأراجيف: زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضهام بني قريظة إليها، واشتد الكرب على المسلمين، وتأزم الموقف، وقد تحدث القرآن الكريم عن حالة الحرج والتدهور التي أصابت المسلمين ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع وخوف، وفزع في تلك المحنة الرهيبة أصدق وصف، حيث قال تعالى: (إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحُنَاقِينَ وَتَظُنُونَ بِاللهِ الظُنُونَ \* هُنَالِكَ ابْتُلِي المُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا) [الأحزاب: ١٠، ١١]. وكان ظن المسلمين بالله قويًا، وقد سجله القرآن الكريم بقوله تعالى: (وَللَّ رَأَى اللَّ عُرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِينَا وَتَسْلِيًا) [الأحزاب: ٢٢].

وأما المنافقون فقد انسحبوا من الجيش، وزاد خوفهم حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، وطلب البعض الآخر الإذن لهم بالرجوع إلى بيوتهم بحجة أنها عورة، فقد كان موقفهم يتسم بالجبن والإرجاف وتخذيل المؤمنين، وقد وردت روايات ضعيفة تحكي أقوالهم في السخرية والإجحاف والتخذيل ، ولكن القرآن الكريم يتكفل بتصوير ذلك أدق تصوير، والآيات هي: (وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبيّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلاَّ فِرَارًا \* وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ

أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِمَا إِلاَّ يَسِيرًا \*وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِن قَبْلُ لاَ يُولُونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْؤُولاً \*قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ اللُوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَاَ عُيْكُمْ اللهِ عَلْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ لاَّ تُحْتَعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً \*قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللهُ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجُدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللهُ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا \*قَدْ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْضُ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِم هَلُمَّ يَجُدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيرًا \*قَدْ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِم هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ الْبَالْسَ إِلاَّ قَلِيلاً \*أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الحُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ الْبَالْسَ إِلاَّ قَلِيلاً \*أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الحُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ المُوتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْحُوفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الحُيْرِ أَوْنُ اللهُ يَسِيرًا \*يَعْمَونَ الأَحْزَابَ لَمْ يَعْشَى عَلَيْهِ مِنَ المُونَ فِي الأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا يَكُونُ الأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا يَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَا حَزَابَ : ٢٤ - ٢٠].

إن الآيات السابقة أشارت إلى النفاق وما تولد عنه من القلق في النفوس، والجبن في القلوب، وانعدام الثقة بالله عند تعاظم الخطوب والجرأة على الله تعالى بدل اللجوء إليه عند الامتحان، ولا يقف الأمر عند الاعتقاد بل يتبعه العمل المخذل المرجف، فهم يستأذنون الرسول للانصراف عن ميدان العمل، والقتال بحجج واهية؛ زاعمين أن بيوتهم مكشوفة للأعداء، وإنها يقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهم وللخوف المسيطر عليهم، بل ويحثون الآخرين على ترك موقعهم والرجوع إلى بيوتهم، ولم يراعوا عقد الإيهان وعهود الإسلام

وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام الخندق، وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعداد كبيرة كل ليلة حول الخندق حتى الصباح، وحاول خالد بن الوليد مع مجموعة من فرسان قريش أن يقتحم الخندق على المسلمين في ناحية ضيقة منه، ويأخذهم على حين غرة، لكن أسيد بن حضير في مائتين من الصحابة يراقبون تحركاتهم، وقد حصلت مناوشات استشهد فيها الطفيل بن النعمان والذي قتله وحشي قاتل هزة يوم أحد، رماه بحربة عبر الخندق فأصابت منه مقتلا، واستطاع حبان بن العرقة من المشركين أن يرمي سهمًا أصاب سعد بن معاذ – رضي الله عنه – في أكحله، وقال: خذها وأنا بن العرقة، وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب: اللهم إن كنت

أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إليَّ أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة.

ثالثًا: محاولة النبي ﷺ تخفيف حدة الحصار بعقد صلح مع غطفان وبث الإشاعات في صفوف الأعداء:

١ – سياسة النبي ﷺ في المفاوضات مع غطفان: ظهرت حنكته ﷺ وحسن سياسته حين اختار قبيلة غطفان بالذات لمصالحتها على مال يدفعه إليها على أن تترك محاربته وترجع إلى بلادها، فهو يعلم ﷺ أن غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاشتراك في هذا الغزو أي هدف سياسي يريدون تحقيقه، أو باعث عقائدي يقاتلون تحت رايته، وإنها كان هدفهم الأول والأخير من الاشتراك في هذا الغزو الكبير هو الحصول

### فوائد ودروس وعبر

أولاً: المعجزات الحسية لرسول الله ﷺ: ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق معجزات حسية للنبي ﷺ، منها تكثير الطعام الذي أعده جابر بن عبد الله، فعن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال: إنا يوم الخندق مُحفِّر ، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي ﷺ فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: «أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا، فأخذ النبي ﷺ المعول، فضرب في الكدية فعاد كثيبًا أهيل أو أهيم

قال جابر: فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي ﷺ شيئًا ما

كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق ، فذبحت العناق، وطحنت الشعير، حتى جعلنا اللحم بالبرمة، ثم جئت النبي الله والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي. قد كادت أن تنضج، فقلت: طُعَيمٌ لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان،

قال: «كم هو؟» فذكرت له، فقال «كثير طيب»، قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: «قوموا»، فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال: ويحكِ جاء النبي بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، قالت: هل سألك؟ قلت: نعم، فقال «ادخلوا ولا تضاغطوا» فجعل يكثر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه، ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، قال: «كلي هذا وأهدى فإن الناس أصابتهم مجاعة»

وهذه ابنة بشير بن سعد تقول: دعتني أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي، ثم قالت: أي بنية، اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائها، قالت: فأخذتها فانطلقت بها، فمررت برسول الله في وأنا ألتمس أبي وخالي، فقال: تعالي يا بنية ما هذا معك؟ فقلت: يا رسول الله، هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد، وخالي عبد الله بن رواحة يتغذيانه، قال: هاتيه، قالت: فصببته في كفي رسول الله في فها ملأتها، ثم أمر بثوب فبسط له ثم دعا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب، ثم قال لإنسان عنده: اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغذاء، فاجتمع أهل الخندق عليه فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه، وإنه ليسقط من أطراف الثوب

ففي هذين الخبرين معجزات حسية ظاهرة للرسول الله كما يظهر دور المرأة المسلمة في مشاركة المسلمين في جهادهم، فعندما اشتغل المسلمون بحفر الخندق تركوا أعمالهم، وبعدت عنهم أرزاقهم، وقل عنهم القوت، وأصاب الناس جوع وحرمان حتى كان رسول الله والمسلمون معه يشدون على بطونهم الحجارة من شدة الجوع، فكانت المرأة المسلمة تعين المسلمين بإعداد ما قدرت عليه من الطعام

ومن دلائل النبوة أثناء حفر الخندق إخباره على عهار بن ياسر – وهو يحفر معهم الخندق – بأن ستقتله الفئة الباغية، فقتل في صفين وكان في جيش علي ، وعندما اعترضت صخرة الصحابة وهم يحفرون، ضربها الرسول على ثلاث ضربات فتفتتت قال إثر الضربة الأولى: «الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة»، ثم ضربها الثانية فقال: «الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض»، ثم ضرب الثالثة، وقال: «الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة». وقد تحققت أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة». وقد تحققت في المدينة يواجهون المشاق والخوف والجوع والبرد القارس.

# جيش الأحزاب

فخرج نفر من اليهود (منهم سلام بن أبي الحقيق النضري، وحيي بن أخطب النضري، وكنانة بن أبي الحقيق، وهوذة بن قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير، ونفر بن وائل. وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله لله خرجوا حتى قدموا على قريش مكة فدعوهم إلى حرب رسول الله لله وقال: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فقالت لهم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بها أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد. أفديننا خير من دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه، فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم: {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا} إلى قوله تعالى: {.. وكفى بجهنم سعيرا} فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله (ﷺ) فاجتمعوا لذلك واتعدوا له، ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان فدعوهم إلى حرب رسول الله (ﷺ)، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك، فاجتمعوا معهم فيه). ثم إن قريشا تجهزت، وسيرت تدعو العرب إلى نصرها، وألبوا أحابيشهم ومن تبعهم، ثم إن قريشا قربوا في أربعة آلاف، وعقدوا اللواء في دار الندوة، وحمله عثهان بن طلحة – وأسلم بعد

ذلك – وقادوا ثلاثائة فرس، وكان معهم ألف وخسائة بعير. ولاقتهم بنو سليم بمر الظهران في سبعائة، يقودهم سفيان بن عبد شمس. وخرجت بنو أسد بن خزيمة وقائدها طلحة بن خويلد الأسدي (وأسلم بعد ذلك). وخرجت بنو فزارة وأوعبت وهم ألف يقودهم عيينة بن حصن (وأسلم بعد ذلك). وخرجت أشجع وقائدها مسعود بن رخيلة (وأسلم بعد ذلك) وهم أربعائة. وخرجت بنو مرة في أربعائة يقودهم الحارث بن عوف المري (وأسلم بعد ذلك). وكان القوم الذي وافوا الخندق من قريش وأسد وسليم وغطفان عشرة آلاف، وعلاج الأمر إلى أبي سفيان.

وأما ما كان من أمر رسول الله (ﷺ) فإن خزاعة عندما تهيأت قريش للخروج أتى ركبهم رسول الله (ﷺ) في أربع ليال حتى أخبروه، فندب الناس، وأخبرهم خبر عدوهم، وشاورهم في أمرهم، أيبرز من المدينة أم يكون فيها، ويحاربهم عليها وفي طرقها؟ فأشار سلمان رضي الله عنه بالخندق، وقال: يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا، فأعجبهم ذلك، وأحبوا الثبات في المدينة، وأمرهم رسول الله بالجد ووعدهم النصر، إذا هم صبروا واتقوا، وأمرهم بالطاعة، ولم تكن العرب تخندق عليها. وركب فرسا له ومعه عدة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فارتاد موضعا ينزله، فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سلعا الجبل خلف ظهره. ويخندق من المزاد إلى ذباب إلى رابخ فعمل يومئذ في الخندق، وندب الناس، وخبرهم بدنو عدوهم، وعسكرهم إلى سفح سلع، وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم العدو إليهم، واستعاروا من بني قريظة آلة كثيرة من مساحي وكرازين ومكاتل للحفر، ووكل رسول الله (ﷺ) بكل جانب من الخندق قوما يحفرونه فكان المهاجرون يحفرون من ناحية رابخ إلى ذباب، وكانت الأنصار يحفرون من ذباب إلى جبل أبي عبيدة).

وقال (業) لما انصرفت الأحزاب: ((لن تغزونا قريش بعدها بل نغزوهم ولا يغزونا)) فكان كما قال وكانت تلك الشدة خاتمة الشدائد)

### غزوة الحديبية

# أولاً تاريخها وأسبابها:

في يوم الاثنين الأول من ذي القعدة سنة ٦هـ خرج الرسول ﷺ من المدينة متوجها بأصحابه إلى مكة لأداء العمرة ، وسبب هذه الغزوة أن رسول الله رأى رؤيا في منامه وهو في المدينة، وتتلخص هذه الرؤيا أن النبي ﷺ رأى أنه قد دخل مكة مع أصحابه المسلمين محرمًا مؤديًا للعمرة، وقد ساق الهدي معظمًا للبيت مقدسًا له، فبشر النبي ﷺ أصحابه ففرحوا بها فرحًا عظيمًا، فقد طال عهدهم بمكة والكعبة التي رضعوا بلبان حبها ودانوا بتعظيمها، وما زادهم الإسلام إلا ارتباطًا بها وشوقًا إليها، وقد تاقت نفوسهم إلى الطواف حولها، وتطلعت إليها تطلعًا شديدًا، وكان المهاجرون أشدهم حنينًا إلى مكة، فقد ولدوا ونشأوا فيها وأحبوها حبًّا شديدًا، وقد حيل بينهم وبينها، فلما أخبرهم رسول الله ﷺ بذلك، تهيأوا لتلك الزيارة العظيمة واستنفر ﷺ أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه؛ لأنه كان يخشى أن تصده قريش عن البيت الحرام، وكانت استخبارات المدينة قد علمت بأمر التحالف العسكري الذي عقد بين قريش في جنوب المدينة المنورة وخيبر في شالها، وكان هدف هذا التحالف جعل الدولة الإسلامية بين طرفي الكماشة، ثم إطباق فكيها عليها وإنهاء الوجود الإسلامي فيها، فقد حان الوقت لكسر ذلك التحالف سياسيًّا، فقد كانت الكعبة في نظر العرب قاطبة ليست ملكًا لقريش، بل هي تراث أبيهم إسماعيل، ولهذا فليس من حق قريش أن تمنع من زيارتها من تشاء، وتجيز من تشاء، فإذن من حق محمد وأصحابه زيارة الكعبة وانتشر خبر خروج رسول الله ﷺ بين قبائل العرب، وكان انتشار الخبر له أثر في الرأي العام، وخصوصًا بعدما أكد رسول الله ﷺ بأنه لا يريد حربًا، وإنَّما يريد أن يعتمر ويعظم شعائر الله، وحقق هذا الفعل الكريم مكاسب إعلامية رفيعة المستوى، وقد كان هدف النبي ﷺ معلنًا ألا وهو زيارة بيت الله الحرام لأداء العمرة، فتجرد هو وأصحابه من المخيط، ولبسوا ثياب الإحرام، وأحرم بالعمرة من ذي الحليفة بعد أن قلد الهدي وأشعره وقد كان ﷺ على جانب كبير من الحيطة والحذر، فقد أرسل بشر بن سفيان الخزاعي

عينًا له ، وقدم بين يديه طليعة استكشافية مكونة من عشرين رجلاً ، وفي ذلك يقول الواقدي: (دعا رسول الله على عباد بن بشر فقدمه أمامه طليعة في خيل المسلمين من عشرين فارسًا، وكان فيها رجال من المهاجرين والأنصار) وكان هدفه صلى الله عليه وسلم من ذلك الاستعداد للطوارئ التي يمكن أن يفاجأ بها، وأيضا فقد كانت مهمة هذه الطليعة استكشاف خبر العدو وأخذ صلى الله عليه وسلم بمشورة عمر في ذي الحليفة عندما قال له: يا رسول الله تدخل على قوم هم لك حرب بغير سلاح ولا كراع؟ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من يحمل له الكراع والسلاح ، وكان قصده من من ذلك: الاستعداد لهؤلاء الأعداء، الذين يملكون السلاح والعتاد ما يستطيعون به إلحاق الأذى بالمسلمين والنيل منهم ، وهذا التعامل مع سنة السلاح والعتاد ما يستطيعون به إلحاق الأذى بالمسلمين والنيل منهم ، وهذا التعامل مع سنة الأخذ بالأسباب من هديه الكريم الذي جعله لأمته لتقتدي به من بعده صلى الله عليه وسلم، لما في ذلك من المصالح الكثيرة، ولما فيه من درء مكايد الأعداء الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر ثانيًا: وصول النبي عليه بعسفان:

لما وصل رسول الله على بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي الخزاعي، فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك ومعها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدًا، فقال رسول الله على : «يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون ، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فهاذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهر الله له أو تنفرد هذه السالفة». وقد استشار المحابه لما بلغه خبر استعداد قريش لصده عن دخول البيت الحرام، وعرض صلى الله عليه وسلم على الصحابة -رضي الله عنهم المشورة في هذا الأمر على رأيين يحملان العزم والتصميم:

١ - الميل إلى عيال وذراري الأحابيش الذين خرجوا لمعاونة قريش على مقاتلة المسلمين
 وصدهم عن البيت.

٢ - قصد البيت الحرام، فمن صده عنه قاتله حتى يتمكن من تحقيق هدفه ولما عرض المشورة في هذا الأمر على الصحابة تقدم أبو بكر الصديق برأيه الذي تدعمه الحجة الواضحة، حيث أشار على رسول الله برك قتالهم والاستمرار على ما خرج له من أداء العمرة حتى يكون بدء القتال منهم، فاستحسن النبي هذا الرأي، وأخذ به وأمر الناس أن يمضوا في هذا السبيل. وعندما اقتربت خيل المشركين من المسلمين صلى النبي براصحابه صلاة الخوف بعسفان.

### ثالثًا: الرسول ﷺ يغير الطريق وينزل بالحديبية:

فأمر رسول الله والناس أن يسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمش في طريق تخرجه إلى ثنية المرار، مهبط الحديبية من أسفل مكة، فسلك الجيش ذلك الطريق بخفة ودون أن يشعر به أحد، فإ نظر خالد إلا وقترة جيش المسلمين قد ثارت، فعاد مسرعًا هو ومن معه إلى مكة يحذر أهلها، ويأمرهم بالاستعداد لهذا الحدث المفاجئ، وقد أصاب الذعر المشركين وفوجئوا بنزول الجيش الإسلامي بالحديبية حيث تعرضت مكة للخطر، وأصبحت مهددة من المسلمين تهديدًا مباشرًا. ويؤخذ من اتخاذ الأدلة والتحول إلى الطرق الآمنة أن القيادة الواعية البصيرة، تسلك في سيرها بالجيش طرقًا بعيدة عن المخاطر والمهالك وتتجنب الدروب التي تجعل الجيش خاضعًا تحت تصم فات العدو وهجاته.

## رابعًا: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل:

وعندما اقترب الرسول الله من الحديبية، بركت ناقته القصواء، فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء ، فقال النبي الله : «ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل»، ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» ثم زجرها فوثبت ثم عدل عن دخول مكة، وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد -بئر - قليل الماء، ما لبثوا أن نزحوه ثم اشتكوا إلى رسول الله الله العطش، فانتزع سهمًا من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيها، فجاش لهم بالري فارتووا جميعا، وفي رواية أنه جلس على شفة البئر فدعا بهاء فمضمض ومج في البئر. ويمكن الجمع بأن يكون الأمران معا وقعا، كما ذكر ابن حجر ويؤيده ما ذكره الواقدي، وعروة (من أن الرسول الله تمضمض في دلو وصبه في البئر، ونزع سهمًا من كنانته فألقاه فيها ودعا ففارت.

وفي بروك ناقة رسول الله ﷺ وقسمه بعد ذلك دروس وعبر منها:

١ – كل شيء في هذا الكون يسير بأمر الله ومشيئته، ولا يخرج في سيره عن مشيئته وإرادته، فتأمل في ناقة رسول الله ﷺ أين بركت، وكيف كره الصحابة بروكها وحاولوا إنهاضها لتستمر في سيرها فيستمروا في سيرهم إلى البيت العتيق مها كانت النتائج، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك.

٢ - وقد استنبط ابن حجر العسقلاني -رحمه الله - فائدة جليلة من قوله ﷺ: «حبسها حابس الفيل» فقال: وفي هذه القصة جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة؛ لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض، وأصحاب هذه الناقة كانوا على حق محض، لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مطلقًا، أما من أهل الباطل فواضح، وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم ذكره.

٣ - ومن الفوائد أن المشركين وأهل البدع والفجور، والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرًا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى، أجيبوا إليه وأعطوه، وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره، فيعانون

على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى، لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك، فكل من التمس المعاونة على محبوبٍ لله تعالى مُرْضٍ له، أجيب إلى ذلك كائنًا من كان، ما لا يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضيع وأصعبها، وأشقها على النفوس.

إن الله سبحانه وتعالى، جلت قدرته، وعزت عظمته، قضى ألا يكون قتال بين المسلمين والمشركين من أهل مكة في هذه الغزوة بالذات؛ لحكم ظهرت فيها بعد منها:

أ- دخول المسلمين بالقوة يعني أن تحدث مذابح، وتزهق أرواح كثيرة، وتسفك دماء غزيرة من الطرفين، وهذا أمر لم يرده البارى سبحانه، وكان لمصلحة الفريقين المؤمنين والمشركين.

ب- إن من المحتمل أن ينال الأذى والقتل والتشريد على أيدي المؤمنين بعض المستضعفين من إخوانهم من المسلمين في مكة، وهذا فيه ما فيه من المعرة التي لا يليق بمسلم أن يقع فيها، قال سبحانه: (هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المُسْجِدِ الحُرَامِ وَالْهُدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ بَحِلَّهُ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنَاتٌ لَمَ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَوُّوهُمْ فَتُصِيبَكم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) [الفتح: ٢٥].

ج- لقد سبق في علم الله عز وجل أن هؤلاء الذين يقفون اليوم صادين رسول الله ﷺ وأصحابه رضوان الله على المسجد الحرام، هم الذين سيفتح قلوبهم إلى الإسلام، ويستفتح الله على أيديهم بلادًا كثيرة، حين يحملون هذه الرسالة للناس، وينيرون ظلمة الطريق للمدلجين.

## خامسًا: السفارة بين الرسول ﷺ وقريش:

بذل رسول الله على ما في وسعه لإفهام قريش أنه لا يريد حربًا معهم، وإنها يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه وهو حق للمسلمين، كها هو حق لغيرهم، وعندما تأكدت قريش من ذلك أرسلت إليه من يفاوضه، ويتعرف على قوة المسلمين ومدى عزمهم على القتال إذا أُلجئوا إليه، وطمعًا في صد المسلمين عن البيت بالطرق السلمية من جهة ثالثة.

١ - ركب من خزاعة بقيادة بُدَيل بن ورقاء: جاء بُدَيل بن ورقاء في رجال من خزاعة، وكانت

خزاعة عيبة نصح رسول الله و من أهل تهامة، وبينوا أن قريشًا تعتزم صد المسلمين عن دخول مكة، فأوضح لهم الرسول السبب مجيئه، وذكر لهم الضرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب، واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة إلى وقت معلوم حتى يتضح لهم الأمر، وإن أبوا فلا مناص من الحرب، ولو كان في ذلك هلاكه، فنقلوا ذلك إلى قريش، وقالوا لهم: يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمدًا لم يأت لقتال، وإنها جاء زائرًا هذا البيت، فاتهموهم وخاطبوهم بها يكرهون، وقالوا: وإن كان إنها جاء لذلك فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدًا ولا تتحدث بذلك العرب وقد ظهرت براعة النبي صلى الله عليه وسلم السياسية في عرضه على مشركى مكة الهدنة والصلاح؛ لأن في ذلك فوائد كثيرة منها:

أ- فبالهدنة يضمن حياد قريش ويعزلها عن أي صراع يحدث في الجزيرة العربية، سواء كان هذا الصراع مع القبائل العربية الأخرى، أم مع اليهود ذلك العدو اللئيم الغادر الذي يتربص بالمسلمين الدوائر.

ب- حرص الرسول على أن يبقى الاتصال مفتوحًا بينه وبين قريش، ليسمع منهم ويسمعوا منه بواسطة الرسل، والسفراء، وفي هذا تقريب للنفوس وتبريد لجو الحرب، وإضعاف لحماسهم نحو القتال.

ج - حرص ﷺ على أن تدرك خزاعة بقيادة بديل والركب الذي معه أن حليفهم قوي، فتزداد ثقتهم به وحلفهم له ولبني هاشم من قبل الإسلام، فقد بقي ولم يُلْغَ، وتأكد في صلح الحديبية. د- إن العقلاء الذين يفكرون بعقولهم حين يسمعون كلام الرسول ﷺ وأنه جاء معظاً للبيت، والمشركون يردونه، وهو يصر على تعظيمه، سيقف هؤلاء بجانبه ويتعاطفون معه فيقوى مركزه، ويضعّف مركز قريش الإعلامي والديني في نفوس الناس.

 ما لم يكن ذلك ممنوعًا شرعًا؛ لأن النبي ﷺ أجاب المشركين لما طلبوا منه، ولم يظهر لهم ما في النفوس من البغض لهم والكراهية فيهم لطفًا منه عليه السلام فيها يؤمل من البلوغ إلى الطاعة التي خرج إليها.

٧ - سفارة عروة بن مسعود الثقفي: لم تقبل قريش ما نقله بديل بن ورقاء الخزاعي عن رسول الله ﷺ أنه جاء زائرًا للبيت ولم يأت مقاتلاً، واتهمتهم، بل وأسمعتهم ما يكرهون، فاقترح عليهم عروة بن مسعود الثقفي أن يقابل الرسول ﷺ ويسمع منه، ثم يأتيهم بالخبر اليقين. وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه فقال: ... فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلي، قال: فهل تتهمونني؟ قالوا: لا، قال: ألستم علمون أني استنفرت أهل عكاظ، فلما بلحوا عليَّ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلي، قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، ودعوني آتيه، قالوا: ائته فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ﷺ نحوًا من قوله لبديل ، فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل معسكر قريش، وأخذت جبهة قريش تتداعي أمام قوة الحق الصامدة، وكذلك فقد انهارت حجة قريش في جمعها للعرب ضد النبي ﷺ . لقد نجح النبي ﷺ بحكمته وذكائه نجاحًا عظيمًا، باستخدام الأساليب الإعلامية والدبلوماسية المتعددة للحصول على الغاية المنشودة، وهي تفتيت جبهة قريش الداخلية، وإيقاع الهزيمة في نفوسهم، وإبعاد حلفائهم عنهم وإن هذه النتيجة لتعد بحق نصرًا ساحقًا حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبهات السياسية والإعلامية والعسكرية.

٣ - سفارة الحُلس بن علقمة: ثم بعثوا الحلس بن علقمة الكناني سيد الأحابيش، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه وأمر برفع الصوت في التلبية، فلما رأى الحلس الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى رسول الله ﷺ؛ وذلك إعظاما لما رأى فقد كان الوادي مجدبًا لا ماء فيه ولا مرعى، وقد أكل الهدي أوباره من طول الحبس عن محله، ورأى المسلمين وقد استقبلوه رافعين أصواتهم

بالتلبية وهم في زي الإحرام، وقد شعثوا من طول المكوث على إحرامهم .. ولذلك استنكر تصرف قريش بشدة، وانصرف سيد بني كنانة عائدًا من حيث أتى دون أن يفاتح النبي بشيء، أو أن يفاوضه كها كان مقررًا من قبل، واعتبر عمل قريش عدوانيًّا ضد زوار بيت الله الحرام، ولا يجوز لأحد أن يؤيدها أو أن يناصرها على ذلك، فرجع محتجًّا على قريش التي أعلنت غضبها لصراحة الحلس، وحاولت أن تتلافى هذا الموقف الذي يهدد بانقسام خطير في جبهة قريش العسكرية، ونسف الحلف المعقود بين قريش والأحابيش، وقالوا لزعيم الأحابيش: إنها كل ما رأيت هو مكيدة من محمد وأصحابه، فاكفف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به.

لقد كان النبي على عالمًا ومستوعبًا لشخصية الحلس ونفسيته، ويظهر ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: هذا من قوم يتألهون. فالواضح من هذه المعلومة أن النبي كان على معرفة تامة بهذا الرجل، وبحكم هذه المعرفة قد درس شخصيته دراسة موضوعية وذلك بها كان عنده من حب شديد من التعظيم للحرمات والمقدسات والعمل على الاستفادة الكاملة من هذا الجانب في كسب المعركة، وعلى هذا الأساس فقد قام بوضع خطة محكمة مناسبة تقضي بوضع الحقائق كاملة أمام هذا الرجل وإظهار موقف المسلمين أو على الأقل وقوفه على الحياد في هذا الصراع.

والجدير بالذكر أن الحلس كان يتمتع بسمعة طيبة بين العرب جميعًا؛ وذلك لما يتميز به من رجاحة العقل، ولما يتمتع به من مركز ممتاز بوصفه زعيمًا وقائدًا لقوات الأحابيش، كما كان يتمتع باحترام وتقدير من جانب النبي الله وقريش على حد سواء، لهذا فإنه إذا ما تبين له أن الحق والعدل في جانب المسلمين فإنه يستطيع أن يقوم بدور مهم في إحلال السلام بين الطرفين المتنازعين والعمل على كبح جماح قريش، وإقناعها بالعدول عن موقفها العدائي ضد المسلمين وصدهم عن المسجد الحرام، ومن هنا فقد كانت الدراسة النفسية التي قام بها رسول الله الشخصية الحلس تتناسب كليًا مع المبادئ التي يؤمن بها، وعلى ذلك فقد كانت درجة التأثير والاستجابة الناتجة عن هذه العملية إيجابية تمامًا ومرضية، وهكذا استطاع الله أن يؤثر على

عروة بن مسعود والحلس بن علقمة؛ مما جعل الانشقاق يدب في صفوف مشركي مكة.

ع - سفارة مكرز بن حفص: وكان من سفراء قريش يوم الحديبية مكرز بن حفص، وقد روى البخاري ذلك فقال: فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، فقال النبي ﷺ: هذا مكرز وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي ﷺ فبينها هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة، أنه لما جاء سهيل بن عمرو، قال النبي ﷺ: "لقد سهل لكم من أمركم» ولنا حديث مع سهيل بإذن الله تعالى.

### دروس وعبر وفوائد

كانت غزوة الحديبية غنية بالدروس العقائدية، والفقهية، والأصولية والتربوية .. إلخ، وسوف أذكر منها بعض الدروس على سبيل المثال لا الحصر:

### أولاً: أحكام تتعلق بالعقيدة:

1 – حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس: في قيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي هي بالسيف، ولم يكن من عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، وهذه سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر والتعظيم للإمام وطاعته ووقايته بالنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين، وليس هذا من النوع الذي ذمه النبي هي بقوله: «من أحب أن يتمثل له الرجل قيامًا فليتبوأ مقعده من النار».

كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره، ويشبه هذا ما فعله أبو دجانة في غزوة أحد، فكل ما يدل على التكبر أو التجبر في المشي ممنوع شرعًا، ولكنه جائز في حالة الحرب بخصوصها، بدليل قوله على عن مشية أبي دجانة: «إنها مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع».

٢ - استحباب الفأل وأنه مغاير للطيرة: لما جاء سهيل بن عمرو لمفاوضة رسول الله على قال
 رسول الله: «سهل أمركم» ففى الحديث استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطيرة المكروهة

وقد حمل العلماء الكفر المذكور في الحديث على أحد نوعيه الاعتقادي أو كفر النعمة بحسب حال القائل.

فمن قال: مطرنا بنوء كذا معتقدًا أن للكوكب فاعليه وتأثيرًا في إيجاد المطر فهو كافر كفرًا مخرجًا من الملة، قال الشافعي: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان أهل الجاهلية يعنون من إضافة المطر إلى أنه بنوء كذا فذلك كفر كها قال رسول الله ولا النه الله النه وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا، ومن قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفرًا وغيره من الكلام أحب إلى منه ؛ فالشافعي يقصد هنا الكفر الاعتقادي

ع - هل يجوز التبرك بفضلات الصالحين وآثارهم: ففي حديث عروة بن مسعود وهو يصف أصحاب رسول الله الله على نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده .. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه.

وقد علق الشاطبي على هذا الحديث وأحاديث أخرى تماثله فقال: فالظاهر في مثل هذا النوع أن

وقد أخرج ابن وهب في جامعه من حديث يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني رجل من الأنصار أن رسول الله كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه ومسحوا به جلودهم، فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم: «لم تفعلون هذا؟» قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك، فقال رسول الله ن : «من كان منكم يحب أن يجبه الله ورسوله فليصدق الحديث، وليؤد الأمانة، ولا يؤذ جاره».

وهذا الحديث أفاد أن الأولى ترك التبرك مع رسول الله ، ولعل سكوت النبي على عن ذلك يوم الحديبية ليرى عروة بن مسعود رسول قريش مدى تعلق الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي وحبهم له، لا سيها وقد قال للنبي الله عليهم أن يأرى أشوابًا من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوك. هذه بعض المسائل العقائدية.

## ثانيًا: أحكام فقهية وأصولية:

 فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة: ١٩٦] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بها تيسر" وفي رواية مسلم: أن النبي هم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك هذا؟ قال نعم، قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقًا بين ستة مساكين (والفرق ثلاث أصع) أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة ، وآية البقرة المذكورة تبين حكم من كان مُحرِمًا وبه أذى من رأسه، وهي نزلت في كعب بن عجرة خاصة، وأصبحت لكل مسلم يمر بنفس الحالة.

والذي يبدو أن الواقدي وابن سعد أرادا تحديد مدة إقامته ﷺ في الحديبية، أما ابن عائذ فقصد الزمن الذي استغرقته غيبة النبي ﷺ منذ خروجه من المدينة إلى عودته إليها.

وبعد أن تحلل المسلمون من عمرتهم تلك قفلوا راجعين إلى المدينة، فلها كان من الليل عدلوا عن الطريق للنوم ووكلوا بلالا بحراستهم، فنام بلال ولم يوقظهم إلا حرُّ الشمس ، كها جاء في حديث عبد الله بن مسعود - الله على - حيث قال: أقبلنا مع رسول الله الله المن زمن الحديبية فقال رسول الله الله الله على : «من يكلؤنا؟» فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، واستيقظ النبي الله فقال: «افعلوا كها كنتم تفعلون» قال: ففعلنا، قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي» وقد وردت أحاديث أخرى تفيد أن قصة نومهم عن صلاة الصبح وقعت في غير الحديبية، وحاول بعض

العلماء التوفيق بين هذه النصوص، وذهب الدكتور حافظ الحكمي إلى أن ما ورد من اختلاف بين حديث عبد الله بن مسعود في قصة الحديبية وغيره محمول على تعدد القصة كما رجح ذلك النووي، وجنح إليه ابن كثير وابن حجر والزرقاني، بل قال السيوطي: لا يجمع إلا بتعدد القصة.

٤ - مشروعية الهدنة بين المسلمين وأعدائهم ومقدار المدة التي تجوز المهادنة عليها: استدل العلماء والأئمة بصلح الحديبية على جواز عقد هدنة بين المسلمين وأهل الحرب من أعدائهم إلى مدة معلومة، سواء أكان ذلك بعوض يأخذونه منهم أم بغير عوض، أما بدون عوض فلأن هدنة المدينة كانت كذلك، وأما بعوض فبقياس الأولى؛ لأنها إذا جازت بدون عوض، فلأن تجوز بعوض أقرب وأوجه.

وأما إذا كانت المصالحة على مال يبذله المسلمون فهو غير جائز عند جمهور المسلمين، لما فيه من الصغار لهم، ولأنه لم يثبت دليل من الكتاب أو السنة على جواز ذلك، قالوا: إلا إن دعت إليه ضرورة لا محيص عنها، وهو أن يخاف المسلمون الهلاك أو الأسر فيجوز كما يجوز للأسير فداء نفسه بالمال.

وقد ذهب الشافعي وأحمد -رحمهما الله- وكثير من الأئمة إلى أن الصلح لا ينبغي أن يكون إلا إلى مدة معلومة، وأنه لا يجوز أن تزيد المدة على عشر سنوات مهما طالت؛ لأنها هي المدة التي صالح النبي على قريشًا عليها عام الحديبية. وذهب آخرون إلى جواز الهدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة وهو قول أبي حنيفة.

والتحقيق: أن القول الأول هو الراجح لظاهر الحديث، وإن وجدت مصلحة في الزيادة على العشر جدد العقد، كما قال الشافعي

وقال بعض المتأخرين: يجوز عقد صلح مؤبد غير مؤقت بمدة معينة، واستدل بقوله تعالى: (إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا

إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَهَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً) [النساء: ٩٠]. وهذا قول مبني على أن الأصل في علاقة المسلمين بالكفار هي السلم لا الحرب ، وأن الجهاد إنها شرع لمجرد الدفاع عن المسلمين فحسب.

#### وهذا القول مردود لما يلي:

أ- أن صاحب هذا القول قد خرق الاتفاق بعد أن حكاه بنفسه، حيث قال: اتفق الفقهاء على أن عقد الصلح مع العدو لا بد من أن يكون مقدرًا بمدة معينة، فلا تصح المهادنة مطلقة إلى الأبد من غير تقدير بمدة.

ب- الآية التي استدل بها منسوخة بقوله تعالى: (فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ
 حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ) [التوبة: ٥] فقد نقل ذلك ابن جرير عن عكرمة والحسن وقتادة وابن زيد، وحكاه القرطبي عن مجاهد، ثم قال: وهو أصح شيء في معنى الآية.
 ج- الأصل الذي انبنى عليه هذا القول: مردود بآية براءة السابقة وبواقع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه مع أعدائهم.

د- أما فكرة أن الجهاد إنها شرع للدفاع عن المسلمين، فهي فكرة دخيلة، وقد تصدى لها سيد قطب -رحمه الله- ففندها، وبين أن سبب نشوئها هو الانهزام أمام هجهات المستشرقين، وعدم الفهم لمرحلية الدعوة.

٥ - المطلق يجري على إطلاقه: هذه قاعدة أصولية يؤيدها ما رواه ابن هشام عن أبي عبيد أنه قال: عن بعض من كان مع رسول الله على قال له لما قدم المدينة: ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمنًا؟ قال: «بلى، أفقلت لكم من عامي هذا؟» قالوا: لا، قال: «فهو كما قال لي جبريل عليه السلام». وفي هذا الأثر، تبشير المؤمنين بفتح مكة في المستقبل، وإيهاء بالوحي الصادق إلى ذلك النصر، ولفت لهم إلى وجوب التسليم لأمره، بإطلاق، كما ورد مطلقًا، دون تحميله زيادات وقيودًا تصر فه عن إطلاقه.

7 - وجوب طاعته ﷺ والانقياد لأمره وإن خالف ظاهر ذلك القياس أو كراهته النفوس: جاء في قصة الحديبية أن عمر بن الخطاب وبعض الصحابة -رضي الله عنهم - كرهوا الصلح مع قريش، لما رأوا في شروطها من الظلم والإجحاف في حقهم، لكنهم ندموا بعد ذلك على صنيعهم، ورأوا أنهم وقعوا في حرج، إذ كيف يكرهون شيئًا رضيه رسول الله ﷺ وظلت تلك الحادثة درسًا لهم فيها استقبلوا من حياتهم، وكانوا يحذرون غيرهم من الوقوع فيها وقعوا فيه من الاعتهاد على الرأي ؛ فكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: (أيها الناس اتهموا الرأي على اللدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله ﷺ برأي اجتهادًا، فوالله ما آلو عن الحق وذلك يوم أبي جندل).

ولقد بقي عمر بن الخطاب - الله عن الزمن متخوفًا أن ينزل الله به عقابًا للذي صنع يوم الحديبية.

فكان - هـ - يتحدث عن قصته تلك ويقول: فها زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت خافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرًا.

قال ابن الديبع الشيباني تعليقًا على هذه الحادثة: قال العلماء: لا يخفى ما في هذه القصة من وجوب طاعته والانقياد لأمره، وإن خالف ظاهر ذلك مقتضى القياس أو كرهته النفوس، فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الخير فيها أمر به، وأنه عين الصلاح المتضمن لسعادة الدنيا والآخرة، وأنه جاء على أتم الوجوه وأكملها غير أن أكثر العقول قصرت عن إدراك غايته وعاقبة أمره.

ثالثًا: أنموذج من التربية النبوية: في قول رسول الله ﷺ: «من يصعد الثنية، ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل». يظهر في هذا الحديث جانب عظيم من جوانب التربية النبوية يستحق التأمل والتدبر، فرسول الله ﷺ يشجع أصحابه على صعود الثنية، ثم يخبرهم أن الذي

يجتازها سينال مغفرة من الله تعالى، وحين نتأمل هذا الحديث تبرز لنا معان عظيمة منها:

١ - أن رسول الله ﷺ يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم الآخر في كل لحظة من لحظات حياتهم.

٢ – أنه يريد لفت أنظارهم إلى أن كل حركة يتحركونها وكل عمل يقومون به حتى ما يرون أنه من العادات أو من دواعي الغريزة، يجب استغلاله للتزود لذلك اليوم، وكان أنه يسعى دائما لترسيخ تلك المعاني في نفوس الصحابة فنراه يقول في موطن آخر: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». ويقول في موطن ثالث: «وإنك مها أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك». إن تلك المعاني إذا تحبخ حياته كلها بصبغة العبودية لله وحده، وإذا شملت تمكنت في قلب المسلم لكفيلة بأن تصبغ حياته كلها بصبغة العبودية لله وحده، وإذا شملت العبادة كل نواحي حياة المسلم فإن لهذا الشمول آثارًا مباركة سوف يشعر بها الفرد في نفسه ثم يلمسها فيمن حوله .

ومن أبرز تلك الآثار أمران: أ- أن يصبغ حياة المسلم وأعماله بالصبغة الربانية ويجعله مشدودًا إلى الله في كل ما يؤديه، فهو يقوم به بنية العابد الخاشع، وروح القانت المخبت، وهذا يدفعه إلى الاستكثار من كل عمل نافع، وكل إنتاج صالح، وكل ما ييسر له ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة، على أمثل وجوهها، فإن ذلك يزيد رصيده من الحسنات والقربات عند الله تعالى، كما يدعوه هذا المعنى إلى إحسان عمله الدنيوي وتجويده وإتقانه ما دام يقدمه إلى ربه سبحانه ابتغاء رضوانه وحسن مثوبته. ب- أنه يمنح المسلم وحدة الوجهة ووحدة الغاية في حياته كلها، فهو يرضي ربًا واحدًا في كل ما يأتي ويدع، ويتجه إلى هذا الرب بسعيه كله الديني والدنيوي، لا انقسام ولا صراع، ولا ازدواج في شخصيته ولا في حياته.

ولقد عاش الصحابة الكرام تلك المعاني وحولوها إلى حقائق ملموسة في حياتهم كلها، وما حفظ الله سيرتهم إلا لكي نقتدي بهم في حياتنا وتكون حجة على كل من جاء بعدهم.

#### غزوة خيبر

# أولاً: تاريخها وأسبابها:

\_ذكر ابن إسحاق أنها كانت في المحرم من السنة السابعة للهجرة، وذكر الواقدي أنها كانت في صفر أو ربيع الأول من السنة السابعة للهجرة، بعد العودة من غزوة الحديبية، وذهب ابن سعد إلى أنها في جمادى الأولى سنة سبع، وقال الإمامان الزهري ومالك: إنها في محرم من السنة السادسة وقد رجح ابن حجر قول ابن إسحاق على قول الواقدي

لم يُظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتى نزل فيهم زعماء بني النضير، الذي حزَّ في نفوسهم إجلاؤهم عن ديارهم، ولم يكن الإجلاء كافيًا لكسر شوكتهم، فقد غادروا المدينة ومعهم النساء والأبناء والأموال، وخلفهم القيان يضربن الدفوف والمزامير بزهاء وفخر ما رئي مثله في حي من الناس في زمانهم.

وكان من أبرز زعماء بني النضير الذين نزلوا في خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب فلما نزلوا دان لهم أهلها .

وكان تزعم هؤلاء ليهود خيبر كافيًا في جرها إلى الصراع والتصدي والانتقام من المسلمين، فقد كان يدفعهم حقد دفين ورغبة قوية في العودة إلى ديارهم داخل المدينة، وكان أول تحرك قوي ما حدث في غزوة الأحزاب، حيث كان لخيبر وعلى رأسها زعاء بني النضير دور كبير في حشد قريش والأعراب ضد المسلمين وتسخير أموالهم في ذلك، ثم سعيهم في إقناع بني قريظة بالغدر والتعاون مع الأحزاب، بل إنهم أنفقوا أموالهم واستغلوا علاقاتهم مع يهود بني قريظة من أجل نصرة الأحزاب وطعن المسلمين في ظهورهم، وهكذا أصبحت خيبر مصدر خطر كبير على المسلمين ودولتهم النامية.

تفرغ المسلمون بعد صلح الحديبية لتصفية خطر يهود خيبر الذي أصبح يهدد أمن المسلمين، ولقد تضمنت سورة الفتح التي نزلت بعد الحديبية وعدًا إلهيًّا بفتح خيبر وحيازة أموالها غنيمة قال تعالى: (وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا - وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا) [الفتح: ٢١، ٢١].

## ثانيًا: مسير الجيش الإسلامي إلى خيبر:

سار الجيش إلى خيبر بروح إيهانية عالية على الرغم من علمهم بمنعة حصون خيبر وشدة بأس رجالها وعتادها الحربي، وكانوا يكبرون ويهللون بأصوات مرتفعة، فطلب منهم النبي الله أن يرفقوا بأنفسهم قائلا: «أيها الناس .. إنكم تدعون سميعًا قريبًا وهو معكم».

وكان سيره ﷺ بالجنود ليلا، فقد قال سلمة بن الأكوع - ﴿ -: خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر فسرنا ليلاً ، وكان عامر بن الأكوع يحدو بالقوم ويقول:

اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقين سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا

فقال رسول الله ﷺ : «من هذا السائق؟» قالوا: عامر بن الأكوع. قال: «يرحمه الله».

قال رجل -وهو عمر بن الخطاب - من القوم: وجبت يا نبى الله، لو لا متعتنا به.

وعندما وصل الجيش الإسلامي بالصهباء، وهي من أدنى خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا السويق، فأمر به فثري، فأكل وأكل معه الصحابة، ثم قام إلى المغرب فمضمض ثم صلى بالصحابة ولم يتوضأ.

وكان ﷺ قد بعث عباد بن بشر – ﴿ وَ سرية استطلاعية يتلقط أخبار العدو، ويستطلع إن كان هناك كائن، فلقي في الطريق عينًا لليهود من أشجع فقال: من أنت؟ قال: باغ ابتغى أبعرة ضلت لي، أنا على إثرها، قال عباد: ألك علم بخيبر؟ قال: عهدي بها حديث، فيم تسألني عنه؟ قال: عن اليهود؟ قال: نعم، كان كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس ساروا في حلفائهم من غطفان، فاستنفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر سنة، فجاءوا معدين مؤيدين بالكراع والسلاح

يقودهم عتبة بن بدر، ودخلوا معهم في حصونهم، وفيهم عشرة آلاف مقاتل، وهم

أهل الحصون التي لا ترام، وسلاح وطعام كثير لو حصروا لسنين لكفاهم، وماء وأنى يشربون في حصونهم، ما أرى لأحد بهم طاقة، فرفع عباد بن بشر السوط فضربه ضربات، وقال: ما أنت إلا عين لهم، اصدقني وإلا ضربت عنقك. فقال الأعرابي: القوم مرعوبون منكم خائفون، وجلون لما صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود، وقال لي كنانة: اذهب معترضًا للطريق فإنهم لا يستنكرون مكانك واحزرهم لنا، وادن منهم كالسائل لهم ما تقوى به، ثم ألق إليهم كثرة عددنا ومادتنا، فإنهم لن يدعوا سؤلك، وعجل الرجعة إلينا بخبرهم.

وعندما وصل جيش المسلمين إلى مشارف خيبر قال رسول الله الأصحابه: قفوا. ثم قال: «اللهم رب السموات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية، وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها، وشر ما فيها»، اقدموا باسم الله، وكان يقولها لكل قرية دخلها.

ولما أدرك رسول الله على الليل أمر الجيش بالنوم على مشارف خيبر، ثم استيقظوا مبكرين، وضربوا خيامهم ومعسكرهم بوادي الرجيع، وهو وادي يقع بين خيبر وغطفان، حتى يقطعوا المدد عن يهود خيبر من قبيلة غطفان.

ولما أصبح الصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم ، فلما رأوا جيش المسلمين قالوا: محمد والخميس، فقال النبي ﷺ: «الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين».

### ثالثًا: وصف تساقط حصون خيبر:

هرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون، وأخذوا في فتح حصونهم واحدًا تلو الآخر، وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاة، وأبى النزار بمنطقة الشق، وكانت هاتان المنطقتان في الشال الشرقي من خيبر، ثم حصن القموص المنبع في منطقة الكتيبة، وهو حصن ابن أبي الحقيق، ثم أسقطوا حصنى منطقة الوطيح والسلالم.

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه الحصون، منها حصن ناعم الذي استُشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري، حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن ، والذي استغرق فتحه عشرة أيام ، فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبو بكر الصديق، ولم يفتح الله عليه، وعندما جهد الناس، قال رسول الله ﷺ إنه سيدفع اللواء غدًا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له، فطابت نفوس المسلمين، فلما صلى فجر اليوم الثالث دعا على بن أبي طالب - ١ و دفع إليه اللواء فحمله فتم فتح الحصن على يديه ، وكان على يشتكي من رمد في عينيه عندما دعاه الرسول ﷺ فبصق رسول الله ﷺ في عينيه ودعا له فبرئ ، ولقد أوصى الرسول على عليًّا بأن يدعو اليهود إلى الإسلام قبل أن يداهمهم، وقال له: «فوالله لأن يهدى الله بك رجلاً واحدًا خير لك من أن تكون لك حمر النعم» وعندما سأله على: يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منكم دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله». وعندما حاصر المسلمون هذا الحصن برز لهم سيده وبطلهم مرحب وكان سببًا في استشهاد عامر بن الأكوع، ثم بارزه على فقتله ، مما أثر سلبيًّا في معنويات اليهود ومن ثم هزيمتهم. ووردت مجموعة من روايات تخبر بأن عليًّا - الله الله عليه عظيم كان عند حصن ناعم بعد أن أسقط يهودي ترسه من يده، وكلها روايات ضعيفة ، وعدم الاعتاد عليها لا ينفي قوة على وشجاعته، فيكفيه ما ثبت في ذلك وهو كثير.

توجه المسلمون إلى حصن الصعب بن معاذ بعد فتح حصن ناعم، وأبلى حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسنًا حتى افتتحوه بعد ثلاثة أيام، ووجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع، يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام، ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون يهود، فحاصروه وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغذيه، فاضطروهم إلى النزول للقتال، فهزموهم بعد ثلاثة أيام، وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة النطاة التي كان فيها أشد اليهود، ثم توجهوا إلى حصون منطقة الشق

وبدءوا بحصن أبي فاقتحموه، وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نزار، وتوجه إليهم المسلمون فحاصر وهم ثم افتتحوا الحصن، وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القموص المنيع وحصن الوطيح وحصن السلالم، فحاصرهم المسلمون لمدة أربعة عشر يومًا حتى طلبوا الصلح.

وهكذا فتحت خيبر عنوة استنادًا إلى النظر في مجريات الأحداث التي سقناها، وما روى البخارى ومسلم، وأبو داود من أن رسول الله عن غزا خيبر وافتتحها عنوة.

واستشهد من المسلمين عشرون رجلا فيها ذكر ابن إسحاق ، وخمسة عشر فيها ذكر الواقدي. رابعًا: الأعرابي الشهيد، والراعي الأسود، وبطل إلى النار:

1 – الأعرابي الشهيد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي ، فآمن به، واتبعه، فقال: أهاجر معك؟ فأوصى به بعض أصحابه، فلما كانت غزوة خيبر، غنم رسول الله شيئًا فقسمه، وقسم للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله في فأخذه فجاء به للنبي فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «قسم قسمته لك» قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمي هاهنا، وأشار إلى حلقه، بسهم، فأموت فأدخل الجنة، فقال: إن تصدق الله يصدقك، ثم نهض إلى قتال العدو،

فأتي به إلى النبي ﷺ ، وهو مقتول، فقال: «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال: «صدق الله فصدقه». فكفنه النبي ﷺ في جبته، ثم قدمه، فصلى عليه، وكان من دعائه له: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك، قُتل شهيدًا، وأنا عليه شهيد».

٢ - الراعي الأسود: وجاء عبد أسود حبثي من أهل خيبر، كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح، سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي، فوقع في نفسه ذكر النبي، فأقبل بغنمه إلى رسول الله فقال: ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال: «أدعو إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وألا تعبد إلا الله» قال العبد: فما لي إن شهدت وآمنت بالله على ، قال: «لك الجنة إن مت على ذلك».

فأسلم ثم قال: يا نبي الله، إن هذه الغنم عندي أمانة، فقال رسول الله هه: «أخرجها من عندك وارمها بـ (الحصباء) فإن الله سيؤدي عنك أمانتك» ففعل فرجعت الغنم إلى سيدها، فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم، فقام رسول الله في إلناس، فوعظهم وحضهم على الجهاد، فلما التقى المسلمون واليهود قتل فيمن قتل العبد الأسود واحتمله المسلمون إلى معسكرهم فأدخل في الفسطاط فزعموا أن رسول الله الله الطلع في الفسطاط، ثم أقبل على أصحابه، وقال: «لقد أكرم الله هذا العبد، وساقه إلى خيبر، ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين، ولم يصل لله سجدة قط».

٣ - بطل لكنه إلى النار: كان في جيش المسلمين بخيبر رجل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال رسول الله ينه : «أما إنه من أهل النار» فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان من أهل النار؟ فقال رجل: والله لا يموت على هذه الحال أبدًا، فاتبعه حتى جرح، فاشتدت جراحته واستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فجاء رجل إلى رسول الله فقال: أشهد أنك رسول الله، قال: «وما ذاك» فأخبره، فقال النبي ينه إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيها يبدو للناس، وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل بعمل أهل الجنة فيها يبدو للناس، وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل بعمل أهل الجنة فيها يبدو للناس، وإنه من أهل النار، وإنه ليعمل بعمل أهل الخنة».

# خامسًا: قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه من الحبشة:

قدم جعفر بن أبي طالب وصحبه من مهاجري الحبشة على رسول الله يوم فتح خيبر، فقبله رسول الله بين عينيه والتزمه وقال: «ما أدري بأيها أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر»، وكان بي قد أرسل في طلبهم من النجاشي، عمرو بن أمية الضمري، فحملهم في سفينتين ووافق قدومهم عليه يوم فتح خيبر، وقد رافق جعفر في قدومه أبو موسى الأشعري ومن كان بصحبته من الأشعريين ، فعن أبي موسى الأشعري - ها – قال: بلغنا مخرج النبي في ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهم أبو بردة، والآخر أبو رهم، إما قال: في بضع، وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي، فركبنا السفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعًا، فوافقنا النبي الشفينة، عن وافتنا علي النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعًا، فوافقنا النبي بي النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعًا، فوافقنا النبي بي النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعًا، فوافقنا النبي بي النجاشي بالحبشة، فوافقنا بعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعًا، فوافقنا النبي بي النجاشي بالحبشة، فوافقنا بعفر بن أبي طالب فأقمنا جميعًا، فوافقنا النبي بي النجاشي بالحبشة، فوافقنا النبي بي المنابع خيبر .

لقد مكث جعفر وإخوانه في الحبشة بضعة عشر عامًا، نزل خلالها قرآن كثير، ودارت معارك شتى مع الكفار، وتقلب المسلمون قبل الهجرة العامة وبعدها في أطوار متباينة، حتى ظن البعض أن مهاجري الحبشة -وقد فاتهم هذا كله- أقل قدرًا من غيرهم.

فعن أبي موسى: كان أناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة، ودخلت أساء بنت عميس على حفصة زوج النبي زائرة -وكانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر- فدخل عمر على حفصة وأسهاء عندها، فقال حين رأى أسهاء: من هذه؟ قالت أسهاء: ابنة عميس، قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسهاء: نعم، قال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، فغضبت، وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله، وايم الله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أذكر ما قلت لرسول الله وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، فلها جاءت النبي على قالت: كذا وكذا، قال: «ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان». فأخذت أسهاء هذا الوسام ووزعته على جميع أعضاء الوفد

حيث كانوا ، كما قالت: يأتون أرسالاً يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في نفوسهم مما قال لهم النبي الله عنهم النبي الله في مغانم خيبر بعد أن استأذن من الصحابة رضى الله عنهم الذين شاركوا في فتحها .

#### سادسًا: تقسيم الغنائم:

1 – كانت غزوة خيبر من أكثر غزوات الرسول ﷺ غنيمة، من حيث الأراضي والنخيل والثياب والأطعمة وغير ذلك، ومن خلال وصف كتب السيرة نلاحظ أن الغنائم تتكون من: أ- الطعام: فقد غنم المسلمون كثيرًا من الأطعمة من حصون خيبر، فقد وجدوا فيها الشحم والزيت والعسل والسمن، وغير ذلك، فأباح رسول الله ﷺ الأكل من تلك الأطعمة، ولم يخمسها

ب- الثياب والأثاث والإبل والبقر والغنم، لقد أخذ رسول الله ﷺ خمسها ووضعه فيها وضعه الله فيه، ووزع أربعة أخماسها على المحاربين.

ج- السبي: لقد سبى رسول الله ﷺ كثيرًا من نساء اليهود، ووزع السبي على المسلمين، فهو غنيمة ويأخذ حكم الغنيمة.

د- أما الأراضي والنخيل فقد قسمها النبي إلى ستة وثلاثين سهمًا، وجمع كل سهم مائة سهم، فكانت ثلاثة آلاف وستائة سهم، فكان لرسول الله وللمسلمين النصف من ذلك، وهو ألف وثانائة سهم، ووزع النصف الآخر، وهو ألف وثانائة سهم لنوائبه، وما ينزل به من أمور المسلمين.

هـ- وكان من بين ما غنم المسلمون من يهود خيبر عدة صحف من التوراة فطلب اليهود ردّها، فأمر بتسليمها إليهم، ولم يصنع على ما صنع الرومان حينها فتحوا أورشليم وأحرقوا الكتب المقدسة، وداسوها بأرجلهم، ولا ما صنع النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأندلس حين أحرقوا كذلك صحف التوراة.

وقد أبقى رسول الله ﷺ يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها وينفقوا عليها من أموالهم،

ولهم نصف ثهارها، على أن للمسلمين حق إخراجهم منها متى أرادوا، وكان اليهود قد بادروا بعرض ذلك على النبي ﷺ وقالوا: نحن أعلم بالأرض منكم فوافق على ذلك بعد أن هم بإخراجهم منها.

وقد اشترط عليهم أن يجليهم عنها متى شاء، وهنا تظهر براعة سياسة جديدة في عقد الشروط، فإن بقاء اليهود في الأرض يفلحونها يوفر للمسلمين الجنود المجاهدين في سبيل الله، ومن جهة أخرى فإن اليهود هم أصحاب الأرض وهم أدرى بفلاحتها من غيرهم، فبقاؤهم فيها يعطي ثمرة أكثر وأجود وبخاصة أنهم لن يأخذوا أجرًا، ولكنهم سيأخذون نصف ما يخرج من الأرض قل أو كثر.

وقد ضمن الرسول -بشرط إجلائهم متى شاء المسلمون- إخضاعهم وكسر شوكتهم؛ لأنهم يعلمون إذا فعلوا شيئًا يضر بالمسلمين سيطردونهم منها، ولا يعودون إليها أبدًا.

وقد حدث ذلك فعلا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب - الله اعتدوا على عبد الله ابن عمر ففدعوا يديه من المرفقين، وكانوا قبل ذلك في عهد الرسول الله اعتدوا على عبد الله بن سهل فقتلوه، فلما تحقق عمر من غدرهم وخيانتهم أمر بإجلائهم. وحاول يهود خيبر أن يخفوا الفضة والذهب وغيبوا مسكًا لحيي بن أخطب، وكان قد قتل مع بني قريظة، وكان احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير، فسأل رسول الله الله سعية عم حيي بن أخطب: أين مسك حيى بن أخطب؟ قال: أذهبته الحروب والنفقات.

فقال رسول الله ﷺ: العهد قريب والمال أكثر من ذلك، فدفعه رسول الله ﷺ إلى الزبير بن العوام، فمسه بعذاب، وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة، فقال عمه: قد رأيت حييًا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا، فوجدوا المسك في الخربة. وبعد الاتفاق الذي تم بين رسول الله ويهود خيبر على إصلاح الأرض جعل رسول الله ﷺ عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله ﷺ شدة خرصه ، وأرادوا أن يرشوه فقال: يا أعداء الله تطعموني السحت؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليّ، ولأنتم

أبغض الناس إليَّ من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم. فقالوا: مذا قامت السماوات والأرض.

لقد أصبحت خيبر ملكًا للمسلمين وصارت موردًا مهيًّا لهم، قال ابن عمر - الله ابن عمر حصل التي حتى فتحت خيبر، ورد المهاجرون المنائح التي أعطاهم إياها الأنصار من النخل.

# سابعًا زواج رسول الله ﷺ من صفية بنت حيي بن أخطب:

لما فتح المسلمون القموص -حصن بني أبي الحقيق- كانت صفية في السبي فأعطاها دحية الكلبي، فجاء رجل إلى النبي ﷺ: فقال يا رسول الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قومها، وهي ما تصلح إلالك، فاستحسن النبي ﷺ ما أشار به الرجل، وقال لدحية، خذ جارية من السبي غيرها، ثم أخذها رسول الله ﷺ وأعتقها وجعل عتقها صداقها، ثم تزوجها بعد أن طهرت من حيضتها، وبعد أن أسلمت.

ولم يخرج النبي الله من خيبر حتى طهرت صفية من حيضها، فحملها وراءه فلما صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس بها، فأبت عليه، فوجد في نفسه، فلما كان بالصهباء نزل بها هناك فمشطتها أم سليم، وعطرتها، وزفتها إلى النبي الله وبنى بها، فسألها: «ما حملك على الامتناع من النزول أولا» فقالت: خشيت عليك من قرب اليهود، فعظمت في نفسه، ومكث رسول الله بالصهباء ثلاثة أيام، وأولم عليها ودعا المسلمين، وما كان فيها من لحم وإنها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ له خلفه ومد عليها الحجاب، فأيقنوا أنها إحدى أمهات المؤمنين.

وقد كانت أم المؤمنين صفية بنت حيي قد رأت رؤية، فقد روى البيهقي -رحمه الله بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنها في حديث طويل قال: ورأى رسول الله على بعين صفية خضرة، فقال: «يا صفية ما هذه الخضرة؟» فقالت: كان رأسي في حجر ابن حقيق، وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرًا وقع في حجرى، فأخبرته بذلك فلطمني، وقال: تمنين ملك يثرب.

وهكذا صدق الله رؤيا صفية رضي الله عنها، وأكرمها بالزواج من رسول الله ، وأعتقها من النار، وجعلها أمَّا للمؤمنين، وزوجًا في الجنة لخاتم الأنبياء والمرسلين، وقد أكرمها رسول الله عالم عالم عند بعيره فيضع ركبته لتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، وقد بلغ من أدبها أنها كانت تأبى أن تضع رجلها على ركبته، فكانت تضع ركبتها على ركبته وتركب.

وهذه صفية رضي الله عنها تحدثنا عن خلق رسول الله الله المتقول: ما رأيت أحدًا قط أحسن خلقًا من رسول الله الله المقدر أيته ركب بي في خيبر، وأنا على عجر ناقته ليلاً، فجعلت أنعس، فتضرب رأسي مؤخرة الرحل، فيمسني بيده، ويقول: «يا هذه مهلاً». وعن صفية رضي الله عنها أنها بلغها عن عائشة وحفصة أنها قالتا: نحن أكرم على رسول الله الله من صفية، نحن أزواجه وبنات عمه، فدخل عليها الله فأخبرته فقال: «ألا قلتِ: وكيف تكونان خير مني وزوجي محمد وأبي هارون، وعمى موسى».

ومما له صلة بزواج رسول الله ﷺ بصفية بنت حيي، حراسة أبي أيوب الأنصاري لرسول الله ﷺ عليه وسلم بصفية ﷺ يوم أن دخل بصفية، فعن ابن إسحاق أنه قال: ولما أعرس رسول الله ﷺ عليه وسلم بصفية بخيبر، أو ببعض الطريق .. فبات بها رسول الله في قبة له، وبات أبو أيوب خالد بن زيد أخو بنى النجار متوشحًا سيفه، يحرس رسول الله ﷺ ويطيف بالقبة، حتى أصبح رسول الله ﷺ ،

فلما رأى مكانه قال: «ما لك يا أبا أيوب؟» قال: يا رسول الله، خفت عليك من هذه المرأة، وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها، وكانت حديثة عهد بكفر، فخفتها عليك، فسر رسول الله على بعمله الذي ينبئ على غاية الحب، والإيمان، وقال: «اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحرسنى».

وكان زواج رسول الله بي بصفية فيه حكمة عظيمة، فهو لم يرد بزواجه منها قضاء شهوة، أو إشباعًا لغريزة، كما يزعم الأفاكون، وإنها أراد إعزازها وتكريمها، وصيانتها من أن تفترش لرجل لا يعرف لها شرفها ونسبها في قومها، وهذا إلى ما فيه من العزاء لها، قد قتل أبوها من قبل، وزوجها وكثير من قومها، ولم يكن هناك أجمل مما صنعه الرسول معها، كما أن فيه رباط المصاهرة بين النبي واليهود عسى أن يكون هذا ما يخفف من عدائهم للإسلام والانضواء تحت لوائه والحد من مكرهم وسعيهم بالفساد، وكانت أم المؤمنين صفية عاقلة وحليمة، وصادقة، يروى أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب - الهاب فقالت: إن صفية تحب السبت، وتصل اليهود، فبعث إليها فسألها عن ذلك، فقالت: أما السبت فإني لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحمًا فأنا أصلها، فقبل منها، ثم قالت للجارية: ما حملك على هذا؟ قالت: الشيطان، فقالت لها: اذهبي فأنت حرة.

وكانت وفاتها في رمضان سنة خمسين للهجرة في زمن معاوية، وقيل سنة اثنتين وخمسين رضي الله عنها وأرضاها

### ثامناً: الشاة المسمومة:

 كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله ﷺ: «من أهل النار؟». فقالوا: نكون فيها يسيرًا ثم تخلفوننا. فقال لهم رسول الله ﷺ «اخسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدًا». ثم قال لهم: «فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم. فقال: «هل جعلتم في الشاة سمًّا». فقالوا: نعم. فقال: «ما حملكم على ذلك؟». فقالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك، وإن كنت نبيًّا لم يضرك.

قال صاحب بلوغ الأماني عن الشاة المسمومة: أهدتها إليه زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم، وكانت سألت أي عضو من الشاة أحب إليه؟ فقيل: الذراع، فأكثرت فيها من السم، فلها تناول الذراع لاك منها مضغة، ولم يسغها، وأكل منها معه بشر بن البراء فأساغ لقمة ومات منها.

وقال ابن القيم: وجيء بالمرأة إلى رسول الله فقالت: أردت قتلك، فقال: «ما كان الله ليسلطك علي» قالوا: ألا تقتلها؟ قال: «لا» ولم يتعرض لها، ولم يعاقبها، واحتجم على الكاهل، وأمر من أكل منها فاحتجم، فهات بعضهم.

وقد اختلف في قتل المرأة والصحيح أنه لما مات بشر قتلها ، ولقد كان السم الذي وضعته اليهودية قويًّا جدًّا إذ مات بشر بن البراء فورًا، وبقي رسول الله على يعاوده ألم السم حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد أن بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبى على يقول في مرض موته الذي مات فيه: «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت

بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم».

#### تاسعًا: الحجاج بن علاط السلمي وإرجاع أمواله من مكة:

عن أنس بن مالك - ﴿ وَإِن لِي بَهَا أَهُلاً ، وَإِن لِي بَهَا أَهُلاً ، وَإِن لِي بَهَا أَهُلاً ، وَإِن أَريد أَن أَكاتبهم ، فأنا في حل إِن أنا نلت منك ، وقلت الله إِن لِي بَهَا أَهُلاً ، وإِن لِي بَهَا أَهُلاً ، وإِن لَي بَهَا أَهُلاً ، وإِن أَن أَريد أَن أَكاتبهم ، فأنا في حل إِن أنا نلت منك ، وقلت شيئًا ؟ فأذن له رسول الله ﷺ أَن يقول ما يشاء فأتى امرأته حين قدم ، فقال: اجمعي لي ما كان عندك ، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه ، فإنهم قد استبيحوا ، أو أصيبت أموالهم ، قال: ففشا ذلك في مكة فانقمع المسلمون ، وأظهر المشركون فرحًا وسرورًا ، قال: وبلغ الخبر العباس - ﴿ وَقعد ، وجعل لا يستطيع أن يقوم .

قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ ابنًا له يشبه رسول الله على يقال له، قثم، فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول:

# حبي قثم، حبي قثم ... شبيه ذي الأنف الأشم نبي رب ذي النعم ... برغم أنف من رغم

قال ثابت بن أنس: ثم أرسل غلامًا له إلى الحجاج فقال: ويلك ما جئت به؟ وماذا تقول؟ فها وعد الله خير مما جئت به، قال: فقال الحجاج بن علاط لغلامه: اقرأ على أبي الفضل السلام، وقل له: فيخل لي في بعض بيوته لآتيه، فإن الخبر على ما يسره، فجاءه غلامه، فلها بلغ باب الدار قال: أبشريا أبا الفضل، قال: فوثب العباس فرحًا، حتى قبل بين عينيه، فأخبره بها قال الحجاج، فأعتقه، قال: ثم جاء الحجاج فأخبره أن رسول الله شلاقد افتتح خيبر، وغنم أموالهم، وجرت سهام الله في أموالهم، واصطفى رسول الله شلا صفية بنت حيى، فأخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها، وتكون زوجته ، ولكني جئت لمالي، وإني استأذنت النبي الله فأذن لي، فأخف علي يا أبا الفضل ثلاثًا، ثم اذكر ما شئت ، فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعه، فدفعته اليه، ثم انشمر به، فلها كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا، وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك، قال:

أجل، لا يخزيني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحببنا، فتح الله خيبر على رسول الله ، وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله الله صفية بنت حيي لنفسه، فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به، قالت: أظنك والله صادقًا، قال فإني صادق، الأمر على ما أخبرتك، فقال: ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، وهم يقولون إذ مر بهم: لا يصيبك إلا خيرًا يا أبا الفضل، قال لهم: لم يصبني إلا خير بحمد الله، قد أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله وجرت فيها سهام الله، واصطفى صفية لنفسه، وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثًا، وإنها جاء ليأخذ ماله، وما كان له من شيء هاهنا، ثم يذهب، قال: فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين، وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئبًا حتى أتوا العباس، فأخبرهم الخبر، وسر المسلمون ورد الله تبارك وتعالى ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين.

وفي هذا الخبر فقه غزير منه: جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كها كذب الحجاج بن علاط على المسلمين، حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، بمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولاسيها تكميل الفرح والسرور، وزيادة الإيهان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، فكان الكذب سببًا في حصول هذه المصلحة الراجحة.

#### عاشرًا: بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالغزوة:

وردت في غزوة خيبر أحكام شرعية كثيرة منها:

١ - تحريم أكل لحوم الحمر الأنسية: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى يوم
 خيبر عن لحوم الحمر الأهلية .

Y - حرمة وطء السبايا الحوامل: قال رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره».

٣ - حرمة وطء السبايا غير الحوامل قبل استبراء الرحم: قال رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن

بالله واليوم الآخر، فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها».

والاستبراء إنها يكون بأن تطهر من حيضة واحدة فقط، ولا تجب عليها العدة وإن كانت متزوجة من كافر سواء مات أو بقي حيًّا؛ لأن العدة وفاء الزوج الميت وحداد عليه، ولا يحد على الكافر كها علمت.

حرمة بيع الذهب بالذهب العين، وتبر الفضة بالورق العين: روى عن عبادة بن الصامت أنه قال: نهانا رسول الله يوم خيبر أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين، وتبر الفضة بالورق العين، وقال «ابتاعوا تبر الذهب بالورق والعين، وتبر الفضة بالذهب والعين».

والمراد من الحديث: أن يباع الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل، بلا زيادة ولا نقص، وعندما يقابل الذهب بالفضة لا تشترط الماثلة، كما هو معلوم وثابت في الصحاح 7 - مشروعية المساقاة والمزارعة: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى النبي على خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها

وقد تساءل بعض الباحثين: لم َجاءت أحكام هذه البيوع في خيبر وما الحكمة من ذلك؟ وأجاب الشيخ محمد أبو زهرة على هذا فقال: إن فتح خيبر كان فتحًا جديدًا بالنسبة للعلاقات المالية التي يجري في ظلها التبادل المالي، فكانت فيها شرعية المزارعة والمساقاة ولم تكن تجري كثيرًا في يشرب.

حل أكل لحوم الخيل: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله ﷺ يوم
 خيبر عن أكل لحوم الحمر، ورخص في الخيل.

٨ - تحريم المتعة: عن علي - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم
 خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية.

9 - مشاركة المرأة في غزوة خيبر: روت أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قالت: أتيت رسول الله على في نسوة من بني غفار فقلن: يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا -وهو السير إلى خيبر - فنداوي الجرحي ونعين المسلمين بها استطعنا، فقال: على بركة الله، قالت: فخرجنا معه، قالت: فوالله لنزل رسول الله الله الله الصبح ونزلت عن حقيبة رحله، قالت: وإذا بها دم مني وكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلها رأى رسول الله الله ما بي ورأى الدم قال: «ما لك؟ لعلك نفست؟» قالت: قلت: نعم؟ قال: «فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك» قالت: فلها فتح الله خيبر رضخ لنا من الفيء، وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدًا ، وكانت في عنقها حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها، قالت: وكانت لا تطهر من حيضها، إلا جعلت في طهرها ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. وهي صورة حية أمام كل فتاة مسلمة، تحرص على أن تشارك في أجر الجهاد مع المسلمين.

وهكذا كانت حياة الرسول ﷺ تعليمًا وتربية للأمة في السلم والحرب على معاني العقيدة وحقيقة العبادة، وهذا غيض من فيض وجزء من كل.

هذا وقد أحدث فتح خيبر وفدك ووادي القرى وتيهاء دويًّا هائلاً في الجزيرة العربية بين مختلف القبائل، وقد أصيبت قريش بالغيظ والكآبة إذ لم تكن تتوقع ذلك، وهي تعلم مدى حصانة قلاع يهود خيبر، وكثرة مقاتليهم ووفرة سلاحهم ومؤونتهم ومتاعهم، أما القبائل العربية الأخرى المناصرة لقريش فقد أدهشها خبر هزيمة يهود خيبر وخذلها انتصار المسلمين الساحق؛ ولذلك

فإنها جنحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم بعد أن أدركت عدم جدوى استمرارها في عدائهم، مما فتح الباب واسعًا لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية، بعد أن تعززت مكانة المسلمين في أعين أعدائهم إلى جانب ما تحقق له من خير وتعزيز لوضعهم الاقتصادي.

#### دعوة الملوك والأمراء

## أولاً: كان صلح الحديبية إيذانًا ببداية المد الإسلامي:

فقد انساح هذا المد إلى أطراف الجزيرة العربية بل تجاوزها إلى ما وراء حدود الجزيرة العربية فمنذ (أن عقد الرسول الله صلح الحديبية مع قريش وما تلاذلك من إخضاع يهود شهال الحجاز في خيبر ووادي القرى وتيهاء وفدك إلى سيادة الإسلام، فإن الرسول لم يأل جهدا لنشر الإسلام خارج حدود الحجاز، وكذلك خارج حدود الجزيرة العربية، وقد عبر عليه الصلاة والسلام عن هذا المنهج قولاً وعملاً من خلال إرساله عددًا من الرسل والمبعوثين إلى أمراء الجزيرة العربية وإلى ملوك العالم المعاصر خارج الجزيرة العربية.

ويشير المنهج النبوي في دعوة الزعماء والملوك إلى ما يجب أن تكون عليه وسائل الدعوة، فإلى جانب دعوة الأمراء والشعوب، اختار الرسول الشيخ أسلوبًا جديدًا من أساليب الدعوة وهو مراسلة الملوك ورؤساء القبائل، وكان لأسلوب إرسال الرسائل إلى الملوك والأمراء أثر بارز في دخول بعضهم الإسلام وإظهار الود من البعض الآخر، كما كشفت هذه الرسائل مواقف بعض الملوك والأمراء من الدعوة الإسلامية ودولتها في المدينة؛ وبذلك حققت هذه الرسائل نتائج كثيرة، واستطاعت الدولة الإسلامية من خلال ردود الفعل المختلفة تجاه الرسائل أن تنتهج خيا سياسيًّا وعسكريًّا واضحًا ومتميزًا، وإليك أهم هذه الرسائل:

١ - فقد وردت رواية صحيحة تضمنت نص كتاب النبي ﷺ الذي بعثه مع دحية الكلبي إلى
 هرقل عظيم الروم، وذلك في مدة هدنة الحديبية وهو كما يلى:

«بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى: أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت عليك إثم الأريسيين، (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَولَوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَولَوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) [آل عمران: ٢٤] (١)».

ولقد تسلم هرقل رسالة النبي رسي الله ودقق في الأمر كما في الحديث الطويل المشهور بين أبي سفيان وهرقل المروي في الصحيحين حين سأله عن أحوال النبي، وقال بعد ذلك لأبي سفيان: (إن كان ما تقول فيه حقًّا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه).

٢ - أرسل النبي على بكتاب إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسية، مع عبد الله بن حذافة السهمي، (أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمَّزقوا كل ممزق) ، ونص الرسالة كما أورده الطبرى كالتالى:

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى الناس كافة، لينذر من كان حيًّا، أسلِمْ تسلَمْ، فإن أبيت عليك إثم المجوس».

٣ – أما كتاب النبي ﷺ إلى النجاشي ملك الحبشة فقد أرسله مع عمرو بن أمية الضمري وقد
 جاء في الكتاب:

"بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت به، فخلقه من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة عن طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى، والسلام على من اتبع الهدى».

إلى المقوقس حاكم مصر ، وكذلك رد المقوقس إليه ، فلم تثبت من طرق صحيحة، ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتاب إليه، كما أن ذلك لا يعني الطعن بصحة النصوص من الناحية التاريخية، فربها تكون صحيحة من حيث الشكل والمضمون غير أنها لا

يمكن أن يحتج بها في السياسة الشرعية. فلقد أورد محمد بن سعد في طبقاته أن النبي الله بعث إلى المقوقس جريح بن مينا ملك الإسكندرية وعظيم القبط، كتابًا مع حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، وأنه قال خيرًا وقارب الأمر، غير أنه لم يسلم وأهدى إلى النبي على عدة هدايا كان بينها مارية القبطية، وأنه لما ورد جواب المقوقس إلى النبي الله قال: «ضن الخبيث بملكه، ولا بقاء لملكه».

٥ – وبعث رسول الله ﷺ شجاع بن وهب أخا بني أسد بن خزيمة، برسالة إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، حين عودته والمسلمين من الحديبية، وقد تضمن نص الرسالة قوله: سلام على من اتبع الهدى، وآمن به، إني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يُبقى لك ملكك.

٦ - وأرسل رسول الله ﷺ سليط بن عمرو العامري بكتاب إلى هوذة بن على الحنفي عند
 مقدمه من الحديبية، وقد اشترط هوذة الحنفي على الرسول ﷺ بعد قراءته رسالته إليه أن يجعل
 له بعض الأمر معه، فرفض النبي ﷺ أن يقبل ذلك.

٧ - وأرسل ﷺ أبا العلاء الحضرمي بكتابه إلى المنذر بن ساوي العبدي أمير البحرين بعد انصرافه من الحديبية، ونقلت المصادر التاريخية أن المنذر قد استجاب لكتاب النبي ﷺ فأسلم وأسلم معه جميع العرب بالبحرين، فأما أهل البلاد من اليهود والمجوس فإنهم صالحوا العلاء والمنذر على الجزية من كل حالم دينار، ونقل أبو عبيد القاسم بن سلام نص كتاب النبي ﷺ إلى المنذر بن ساوى برواية عروة بن الزبير، وجاء فيه:

«سلام أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله، وذمة الرسول، فمن أحب ذلك من المجوس فإنه آمن ومن أبى فإن الجزية عليه».

وفي ذي القعدة سنة ٨هـ بعث النبي ﷺ عمرو بن العاص بكتابه إلى جيفر وعبد ابني الجلندي الخاذي الأزديين بعمان ، وقد جاء فيه: «من محمد النبي رسول الله لعباد الله الأسبذيين ملوك عمان،

وأسد عان، ومن كان منهم بالبحرين إنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله وأسد عان، ومن كان منهم بالبحرين إنهم إن آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا حق النبي الله ورسوله، وأن عشور التمر صدقة، ونصف عشور الحب، وأن غير أن مال بيت النار ثنيا لله ورسوله، وأن عشور التمر صدقة، ونصف عشور الحب، وأن للمسلمين نصرهم ونصحهم، وأن لهم على المسلمين مثل ذلك، وأن لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاءوا».

وأوردت المصادر بعد ذلك عددًا كبيرًا من المرويات عن رسائل أخرى لم تثبت من الناحية الحديثية.

- الوصف العام لرسائل الرسول: ويلاحظ الباحث أن الوصف العام لكتب الرسول إلى الملوك والأمراء يكاد يكون واحدًا، ويمكننا أن نستخرج منها الأمور التالية:

أ- نلاحظ أن جميع كتب الرسول ﷺ التي أرسلها إلى الملوك والرؤساء يفتتحها ﷺ بالبسملة، والبسملة آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وفي تصدير الكتاب بها أمور مهمة، كاستحباب بدء الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء برسولنا محمد ﷺ ، فقد واظب عليها في كتبه ﷺ ، كها فيها جواز كتابة آية من القرآن الكريم في كتاب، وإن كان هذا الكتاب موجهًا إلى الكافرين، وفيها جواز قراءة الكافر لآية أو أكثر من القرآن الكريم؛ لأن كتب رسول الله ﷺ تضمنت البسملة وغيرها، وفيها جواز قراءة الجنب لآية أو أكثر من القرآن الكريم؛ لأن هذا الكافر الذي أرسلت إليه الرسالة تضمنت البسملة وغيرها لا يحترز من الجنابة والنجاسة، فيقرأ الرسالة التي اشتملت على آيات من القرآن الكريم وهو جنب.

ب- ونستنبط من رسائل رسول الله ﷺ إلى الملوك والأمراء الآتى:

\* مشروعية إرسال السفراء المسلمين إلى زعماء الكفر؛ لأن كل كتاب كان يكتبه الرسول ﷺ يكلف رجلاً من المسلمين بحمله إلى المرسَل إليه.

\* مشر وعية الكتابة إلى الكفار في أمر الدين والدنيا.

\* ينبغي أن يكتب في الكتاب اسم المرسل والمرسل إليه وموضوع الكتاب وهو واحد في جميع

الكتب ويتلخص في دعوتهم إلى الإسلام.

\* عدم بدء الكافر بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ لأن النبي لله على من اتبع يطرح السلام في كتبه على ملك من ملوك الكفر بل كان يصدر كتبه بقوله: السلام على من اتبع الهدى، أي آمن بالإسلام، ويؤخذ من هذا عدم جواز مخاطبة الكافر بتحية الإسلام.

\* اتخاذ الخاتم: فقد كان رسول الله ﷺ يختم رسائله بعد كتابته بخاتمه، وقد كتب عليه ثلاث كلهات، [نقش هذا الشكل]:

الله

رسول

محمد

فعن أنس – رضي الله عنه – قال: لما أراد النبي ﷺ أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومًا، فاتخذ خاتمًا من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول الله .

3 – تقدير الرجال: لما أسلم باذان بن ساسان وكان أميرًا على اليمن لم يعزله رسول الله ﷺ، بل أبقاه أميرًا عليها بعد إسلامه، حين رأى فيه الإداري الناجح والحاكم المناسب، مما يدلل على أن الرسول ﷺ يقدر الكفاءات في الرجال ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن المحدير بالذكر أن الرسول ﷺ قد ولى ولده شهرًا أميرًا على اليمن بعد موته.

حواز أخذ الجزية من المجوس: وهذا الحكم استخرج من كتاب النبي الذي أرسله إلى المنذر بن ساوي يحدد فيه الموقف من اليهود والمجوس، إذ ورد فيه: (ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية).

وقد ذهب ابن القيم مع طائفة من العلماء إلى جواز أخذ الجزية من كل إنسان يبذلها سواء أكان كتابيًا أم غير كتابي كعبدة الأوثان من العرب وغيرهم، فقد جاء في زاد المعاد (وقد قالت طائفة في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية، قبلت منهم، أهل الكتابين بالقرآن، والمجوس بالسنة، ومن عداهم ملحق بهم؛ لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم، فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين، وإنها لم يأخذها على من عبدة الأوثان من العرب؛ لأنهم أسلموا قبل نزول آية الجزية، فإنها نزلت بعد تبوك

٦ - جواز أخذ هدية الكافر: فقد أرسل المقوقس عظيم القبط حاكم مصر -مع سفير رسول
 الله حاطب بن أبي بلتعة - وهو كافر هدية تشتمل على جاريتين وكسوة للرسول وبغلة
 يركبها، فقبلها رسول الله وإحدى هاتين الجاريتين مارية القبطية.

٧ - من نتائج إرسال الكتب إلى الملوك والأمراء: أظهر الرسول ﷺ في سياسته الخارجية دراية سياسية فاقت التصور، وأصبحت مثالا لمن جاء بعده من الخلفاء، كما أظهر ﷺ قوة وشجاعة فائقتين، فلو كان غير رسول الله ﷺ لخشي عاقبة ذلك الأمر، لا سيما أن بعض هذه الكتب قد أرسلت إلى ملوك أقوياء على تخوم بلاده كهرقل وكسرى والمقوقس، ولكن حرص رسول الله وعزيمته على إبلاغ دعوة الله، وإيمانه المطلق بتأييد الله سبحانه وتعالى، كل ذلك دفعه لأن يقدم على ما أقدم عليه وقد حققت هذه السياسة النتائج الآتية:

أ- وطد الرسول ﷺ بهذه السياسة أسلوبًا جديدًا في التعامل الدولي لم تكن تعرفه البشرية من قبل. ب- أصبحت الدولة الإسلامية لها مكانتها وقوتها وفرضت وجودها على الخريطة الدولية لذلك الزمان. ج- كشف للرسول ﷺ نوايا الملوك والأمراء وسياستهم نحوه وحكمهم على دعوته. د- كانت مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبيرًا عمليًّا على عالمية الدعوة الإسلامية، تلك العالمية التي أوضحتها آيات نزلت في العهد المكي مثل قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للنَّعَالَيْنَ) [الأنبياء: ١٠٧].

وهكذا، فإن رسائل النبي ﷺ إلى أمراء العرب والملوك المجاورين لبلاده تعتبر نقطة تحول في سياسة دولة الرسول الخارجية، فعظم شأنها، وأصبحت لها مكانة دينية وسياسية بين الدول، وذلك قبل فتح مكة، كما أن هذه السياسة مهدت لتوحيد الرسول ﷺ لسائر أنحاء بلاد العرب في عام الوفود.

#### سرية مؤتة (٨ هـ)

## أولاً: أسبابها وتاريخها:

أشعل عرب الشام فتيل الصراع بين المسلمين والبيزنطيين، فقد دأبت قبيلة كلب من قضاعة التي كانت تنزل على دومة الجندل على مضايقة المسلمين، وحاولت أن تفرض عليهم نوعًا من الحصار الاقتصادي عن طريق إيذائها للتجار الذين كانوا يحملون السلع الضرورية من الشام إلى المدينة، ولذلك غزا رسول الله ﷺ قبيلة كلب بدومة الجندل سنة (٥ هـ) لكنه وجدهم قد تفرقوا، كما أن رجالا من جذام ولخم قطعوا الطريق على دحية بن خليفة الكلبي عند مروره بحسمي بعد إنجازه لمهمة أناطها به رسول الله ﷺ واستلبوا كل ما معه، فكانت سرية زيد بن حارثة إلى حسمى في سنة ٦هـ، ويضاف إلى ذلك أيضا ما قامت به قبيلتا مذحج وقضاعة من اعتداء على زيد بن حارثة وصحبه في العام المذكور (٦ هـ) ، وذلك عندما ذهبوا إلى وادى القرى في بعثة بغرض الدعوة إلى الله، وبعد صلح الحديبية أخذ هذا المسلك العدواني يأخذ منحنى أكثر خطورة، بعد مقتل الحارث بن عمير الأزدى رسول رسول الله إلى حاكم (بصرى) التابع لحاكم الروم، فقد قام شرحبيل بن عمرو الغساني بضرب عنق رسول رسول الله، ولم تجر العادة بقتل الرسل والسفراء، كما أن الحارث بن أبي شمر الغساني حاكم دمشق أساء استقبال مبعوث رسول الله وهدد بإعلان الحرب على المدينة، ثم حدث بعد ذلك بها يزيد قليلا عن العام أن بعث رسول الله سرية بقيادة عمرو بن كعب الغفاري ليدعو إلى الإسلام في مكان يقال له (ذات أطلاح) فلم يستجب أهل المنطقة إلى الإسلام وأحاطوا بالدعاة من كل مكان وقاتلوهم حتى قتلوهم جميعًا إلا أميرهم، كان جريحًا فتحامل على جرحه حتى وصل إلى المدينة فأخبر رسول الله ﷺ، وقد قام نصاري الشام بزعامة الإمبراطورية الرومانية بالاعتداءات على من يعتنق الإسلام أو يفكر بذلك، فقد قتلوا والي مَعَانَ حين أسلم، وقتل والي الشام من أسلم من عرب الشام

كانت هذه الأحداث المؤلمة وبخاصة مقتل سفير رسول الله الحارث بن عمير الأزدي، محركة

لنفوس المسلمين، وباعثًا ليضعوا حدًّا لهذه التصرفات النصرانية العدوانية، ويثأروا لإخوانهم في العقيدة الذين سُفكت دماؤهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ونبينا محمد رسول الله.

كما أن تأديب عرب الشام التابعين للدولة الرومانية والذين دأبوا على استفزاز المسلمين وتحديهم وارتكاب الجرائم ضد دعاتهم أصبح هدفًا مهمًّا، لأن تحقيق هذا الهدف معناه فرض هيبة الدولة الإسلامية في تلك المناطق بحيث لا تتكرر مثل هذه الجرائم في المستقبل، وبحيث يأمن الدعاة المسلمون على أنفسهم ويأمن التجار المترددون بين الشام والمدينة من كل أذى يحول دون وصول السلع الضرورية إلى المدينة.

وفي سنة ٨هـ أمر رسول الله ﷺ المسلمين بالتجهز للقتال، فاستجابوا للأمر النبوي وحشدوا حشودًا لم يحشدوها من قبل، إذ بلغ عدد المقاتلين في هذه السرية ثلاثة آلاف مقاتل، واختار النبي ﷺ للقيادة ثلاثة أمراء على التوالي: زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها قال: أمر رسول الله ﷺ : إن قُتل زيد فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة .

وقد أمر رسول الله ﷺ الجيش الإسلامي أن يأتوا المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير الأزدي - ﷺ - وأن يدعوا من كان هناك إلى الإسلام فإن أجابوا فبها ونعمت، وإن أبوا استعينوا بالله عليهم وقاتلوهم.

وقد زود الرسول الله الجيش في هذه السرية وغيرها من السرايا بوصايا تتضمن آداب القتال في الإسلام، فقد أوصى رسول الله الله أصحابه بقوله: «أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرًا، اغزوا باسم الله، في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تقتلوا وليدًا، ولا امرأة ولا كبيرًا فانيًا، ولا منعز لا بصومعة، ولا تقربوا نخلا، ولا تقطعوا شجرًا، ولا تهدموا بناء، وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: فإما الإسلام، وإما الجزية، وإما الحرب

. ( ...

#### ثانيًا: وداع الجيش الإسلامي:

لما تجهز الجيش الإسلامي وأتم استعداده، توجه رسول الله على والمسلمون يودعون الجيش، ويرفعون أكف الضراعة لله عز وجل أن ينصر إخوانهم المجاهدين، لقد سلموا عليهم وودعوهم بهذا الدعاء: دفع الله عنكم وردكم صالحين غانمين.

ولما ودع الناس عبد الله بن رواحة وسلموا عليه بكى وانهمرت الدموع من عينيه ساخنة غزيرة، فتعجب الناس من ذلك، وقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: والله ما بي حب الدنيا وصبابة، ولكن سمعت رسول الله على يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار (وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُم الله ودفع عنكم، وردكم إلينا صالحين، فقال عبد الله بن رواحة:

يشبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرًا كالذي نصروا إني تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفتهم في الذي نظروا أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى به القدر ثالثًا: الجيش يصل إلى معان واستشهاد الأمراء الثلاثة:

 المدينة نخبره بحشود العدو، فإن شاء أمدنا بالمده، وإن شاء أمرنا بالقتال ، وقال بعضهم لزيد بن حارثة قائد الجيش: وقد وطئت البلاد وأخفت أهلها، فانصرف فإنه لا يعدل العافية شيء ، ولكن عبد الله بن رواحة حسم الموقف بقوله: (يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون؛ الشهادة! وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنها هي إحدى الحسنيين: إما ظهور، وإما شهادة "، فألهبت كلهاته مشاعر المجاهدين، واندفع زيد بن حارثة بالناس إلى منطقة مؤتة جنوب الكرك يسير حيث آثر الاصطدام بالروم هناك، فكانت ملحمة سجل فيها القادة الثلاثة بطولة عظيمة انتهت باستشهادهم ، فقد استبسل زيد بن حارثة وتوغل في صفوف الأعداء وهو يحمل راية رسول باستشهادهم ، فقد استبسل زيد بن حارثة وتوغل في صفوف الأعداء وهو يحمل راية رسول الله على حتى شاط في رماح القوم.

ثم أخذ الراية جعفر وانبرى يتصدى لجموع المشركين الصليبيين، فكثفوا حملاتهم عليه، وأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم، فلم تلن له قناة، ولم تهن له عزيمة، بل استمر في القتال، وزيادة في الإقدام ونزل عن فرسه وعقرها، وأخذ ينشد:

يا حبذا الجنة واقترابها ... طيبة وباردًا شرابها والروم روم قد دنا عذابها ... كافرة بعيدة أنسابها عليّ إذا لاقيتها ضرابها

لقد أخذ - اللواء بيده اليمنى فقطعت، فأخذه بشهاله فقطعت، فاحتضنه بعضديه وانحنى عليه حتى استشهد وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، ولقد أُثخن - الجراح إذ بلغ عدد جراحه تسعين بين طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وليس من بينها جرح في ظهره بل كلها في صدره.

روى الإمام البخاري - رَحَمَهُ اللهُ - في صحيحه بإسناده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنها - قال: كنت في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة أو رمية.

ولقد عوض الله - تبارك وتعالى - جعفر بن أبي طالب - الله - وأكرمه على شجاعته وتضحيته بأن جعل له جناحين يطير بها في الجنة حيث يشاء، فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده إلى عامر قال: كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحي.

وبعد استشهاد جعفر بن أبي طالب استلم الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري - الله - وامتطى جواده، وهو يقول:

لتكر هنه لتنزلنه لتنزلن نفس أجلب الناس وشدوا الرنة ما لي أر اك تكرهين الجنة أنت إلا نطفة في شنة طال ما قد كنت مطمئنة هل نفس إلا تقتلى تموتي هذا حمام الموت قد صليت فعلهما ھُدىت أعطيت إن فقد تفعلي ويذكر أن ابن عم لعبد الله بن رواحة قد قدم له قطعة من لحم وقال له: شد بهذا صلبك، فإنك لقيت في أيامك هذه ما لقيت، فأخذها من يده ثم انتهس منه نهسة، ثم سمع جلبة وزخامًا في جبهة القتال، فقال يخاطب نفسه: وأنت في الدنيا؟ ثم ألقى قطعة اللحم من يده وتقدم يقاتل 

## رابعًا: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائدًا:

ولما استشهد عبد الله بن رواحة - الله عن رواحة - الله عن يده فالتقطها ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي الأنصاري، وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد.

وجاء في إمتاع الأسماع أن ثابت بن أقرم نظر إلى خالد بن الوليد فقال: خذ اللواء يا أبا سليمان، فقال: لا آخذه، أنت أحق به، أنت رجل لك سن، فقد شهدت بدرًا، فقال ثابت: خذه أيها الرجل فوالله ما أخذته إلا لك، فأخذه خالد بن الوليد - الله -.

وأصبحت الخطة الأساسية المنوطة بخالد في تلك الساعة العصيبة من القتال، أن ينقذ المسلمين من الهلاك الجاعى، فبعد أن قدر الموقف واحتمالاته المختلفة قدرًا دقيقًا، ودرس ظروف المعركة

درسًا وافيًا وتوقع نتائجها، اقتنع بأن الانسحاب بأقل خسارة ممكنة هو الحل الأفضل، فقوة العدو تبلغ (٦٦) ضعفًا لقوة المسلمين، فلم يبق أمام هؤلاء إلا الانسحاب المنظم وعلى هذا الأساس وضع خالد الخطة التالية:

أ- الحيلولة بين جيش الروم وجيش المسلمين، ليضمن لهذا الأخير سلامة الانسحاب.

ب- لبلوغ هذا الهدف، لا بد من تضليل العدو بإيهامه أن مددًا ورد إلى جيش المسلمين فيخفف من ضغطه وهجهاته، ويتمكن المسلمون من الانسحاب، وصمد خالد حتى المساء عملا بهذه الخطة، وغير في ظلام الليل مراكز المقاتلين في جيشه، فاستبدل الميمنة بالميسرة، ومقدمة القلب بالمؤخرة، وفي أثناء عملية الاستبدال اصطنع ضجة صاخبة وجلبة قوية، ثم حمل على العدو، عند الفجر، بهجهات سريعة متتالية وقوية ليدخل في روعه إن إمدادات كثيرة وصلت إلى المسلمين.

ونجحت الخطة؛ إذ بدا للعدو صباحًا أن الوجوه والرايات التي تواجهه جديدة لم يرها من قبل، وأن المسلمين يقومون بهجهات عنيفة، فأيقن أنهم تلقوا إمدادات، وأن جيشًا جديدًا نزل إلى الميدان، وكان البلاء الحسن الذي أبلاه المسلمون قد فت في عضد الروم وحلفائهم، فأدركوا أن إحراز نصر حاسم ونهائي على المسلمين أمر مستحيل، فتخاذلوا وتقاعسوا عن متابعة الهجوم، وضعف نشاطهم واندفاعهم، فخف الضغط عن جيش المسلمين، وانتهز خالد الفرصة فباشر الانسحاب، وكانت عملية التراجع التي قام بها خالد في أثناء معركة (مؤتة) من أكثر العمليات في التاريخ العسكري مهارة ونجاحًا، بل إنها تتفق وتتلائم مع التكتيك الحديث للانسحاب، فقد عمد خالد إلى سحب الجناحين بحهاية القلب، ولما أصبح الجناحان بمنأى عن العدو، وفي مأمن منه، عمد إلى سحب القلب بحهاية الجناحين، إلى أن تمكن وضمن سلامة الانسحاب كليًّا ويقول المؤرخون: إن خسارة المسلمين لم تتعد الاثني عشر قتيلا في هذه المعركة، وأن خالدًا قال: (لقد انقطع في يدى يوم مؤتة تسعة أسياف، فها بقى إلا صفيحة يهانية).

ويمكن القول إن خالدًا بخطته تلك، قد أنقذ الله المسلمين به من هزيمة ماحقة وقتل محقق، وأن

انسحابه كان قمة النصر بالنسبة إلى ظروف المعركة، حيث يكون الانسحاب في ظروف مماثلة أصعب حركات القتال، بل أجداها وأنفعها.

#### خامسًا: معجزة للرسول ﷺ وموقف أهل المدينة من الجيش:

ظهرت معجزة للرسول ﷺ في أمر هذه السرية، فقد نعى المسلمين في المدينة زيدًا وجعفرًا وابن أبي رواحة قبل أن يصل إليه خبرهم، وحزن رسول الله ﷺ لما وقع للسرية وذرفت عيناه المدموع، ثم أخبرهم بتسلم خالد الراية، وبشرهم بالفتح على يديه وأسماه سيف الله ، وبعد ذلك قدم من أخبرهم بأخبار السرية، ولم يزد عما أخبرهم به النبي ﷺ .

ولما دنا الجيش من حول المدينة، تلقاهم رسول الله والمسلمون، ولقيهم الصبيان ينشدون، ورسول الله مع القوم على دابة فقال: خذوا الصبيان واحملوهم، وأعطوني ابن جعفر، فأتي بعبد الله، فأخذه فحمله على يديه، وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا فرار، أفررتم في سبيل الله، ويقول رسول الله على اليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى.

وإن الإنسان ليعجب من هذه التربية النبوية التي صنعت من الأطفال الصغار، رجالاً وأبطالاً، يرون العودة من المعركة دون شهادة في سبيل الله، فرارًا من سبيل الله، لا يكافأون عليه إلا بحثو التراب في وجوههم، فأين شبابنا المتسكعون في الشوارع، من هذه النهاذج الرفيعة من الرجولة الفذة المبكرة؟ ولن تستطيع الأمة أن ترتفع إلى هذه الأهداف النبيلة والقمم الشوامخ إلا بالتربية الإسلامية الجادة القائمة على المنهاج النبوي الكريم.

#### سادسًا: دروس وعبر وفوائد: ففي هذه الغزوة دروس وعبر كثيرة منها:

١ – أهمية هذه المعركة: تعتبر هذه المعركة من أهم المعارك التي وقعت بين المسلمين وبين النصارى الصليبيين من عرب وعجم؛ لأنها أول صدام مسلح ذي بال بين الفريقين، وأثرت تلك المعركة على مستقبل الدولة الرومانية، فقد كانت مقدمة لفتح بلاد الشام وتحريرها من الرومان. ونستطيع أن نقول إن تلك المغزوة هي خطوة عملية قام بها النبي صلى الله عليه وسلم

للقضاء على دولة الروم المتجبرة في بلاد الشام، فقد هز هيبتها من قلوب العرب، وأعطت فكرة عن الروح المعنوية العالية عند المسلمين، كما أظهرت ضعف الروح المعنوية في القتال عند الجندي الصليبي النصراني، وأعطت فرصة للمسلمين للتعرف على حقيقة قوات الروم، ومعرفة أساليبهم في القتال.

٢ - حب الشهادة باعث للتضحية: إن الصبر والثبات والتضحية التي تجلت في كل واحد من الأمراء الثلاثة وسائر الجند كان مبعثها الحرص على ثواب المجاهدين، والرغبة في نيل الشهادة لكي يكرمهم الله برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويدخلوا جنات الله الواسعة التي فيها ما لا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

٣ - تميز هذه المعركة عن سائر المعارك: فهي الوحيدة التي جاء خبرها من السماء، إذ نعى النبي
 إلى استشهاد الأبطال الثلاثة قبل أن يصل الخبر من أرض المعركة، بل وأخبر النبي
 أحداثها، وتمتاز أيضا عن غيرها بأنها الوقعة الوحيدة التي اختار النبي
 الترتيب: زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة.

إكرام النبي ﷺ لآل جعفر: لما أصيب جعفر دخل رسول الله ﷺ على أسهاء بنت عميس فقال: «ائتيني ببني جعفر» فأتت بهم فشمهم وقبلهم وذرفت عيناه، فقالت أسهاء: أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «نعم أصيبوا هذا اليوم»، فجعلت تصيح وتولول، فقال النبي ﷺ: «لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعامًا، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم».

وتلحظ في هذا الخبر عدة أمور منها:

أ- جواز بكاء المرأة على زوجها المتوفى: أُخذ هذا من فعل أسهاء بنت عميس رضي الله عنها حينها نعى النبي الله زوجها ومن معه، فبكت وصاحت، فلم ينكر عليها النبي الله ولم ينهها عن ذلك، ولو كان ممنوعًا لنهاها عن ذلك، والبكاء الذي نهى عنه الإسلام هو ما كان سائدًا عند أهل الجاهلية من النواح واللطم وشق الجيوب، والتبرم بقضاء الله وقدره، وما إلى ذلك مما يكون سببًا في معصية الخالق سبحانه.

ب- استحباب صنع الطعام لأهل الميت: وقد ندب الرسول الشها الناس أن يصنعوا طعامًا لآل جعفر، وهذا فيه مواساة لأهل المتوفى وتخفيف مصابهم، وفي الوقت نفسه تكافل بينهم وهذه السنة خالفتها بعض الشعوب الإسلامية، وأصبح أهل الميت يصنعون الطعام للقادمين، وهذا أمر قبيح ينبغى أن يبتعد عنه المسلمون.

هذا وقد نهى رسول الله على عن البكاء بعد ثلاث، فقد دخل على أسماء وقال لها: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي» فجيء بهم كأنهم أفرخ، فدعا بالحلاق فحلق لهم رؤوسهم ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي»، ثم أخذ بيمين عبد الله وقال: «اللهم اخلف جعفرًا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» قالها ثلاثا . ولما ذكرت له أمهم يتمهم وضعفهم قال لها: «العيلة تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة» . وهذا منهج نبوي كريم خطه رسول الله الله على لرعاية وتكريم أبناء الشهداء لكي تسير الأمة على نهجه الميمون.

ج- زواج أبي بكر الصديق من أسماء بنت عميس: وبعد أن انقضت عدة أسماء بنت عميس خطبها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فتزوجها، وولدت له محمد بن أبي بكر، وبعدما توفي الصديق تزوجها بعده على بن أبي طالب، وولدت له أو لادًا - الله - وعنها وعنهم أجمعين .

من فقه القيادة: إنه درس عظيم يقدمه لنا الصحابي الجليل ثابت بن أقرم العجلاني، عندما أخذ اللواء بعد استشهاد عبد الله بن رواحة آخر الأمراء، وذلك أداء منه للواجب؛ لأن وقوع الراية معناه هزيمة الجيش، ثم نادى المسلمين أن يختاروا لهم قائدًا، وفي زحمة الأحداث قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل .. فاصطلح الناس على خالد. وفي رواية أن ثابتًا مشى باللواء إلى خالد، فقال خالد: لا آخذه منك، أنت أحق به فقال: والله ما أخذته إلا لك.

إن مضمون كلتا الروايتين واحدٌ، أن ثابتًا جمع المسلمين أولاً وأعطى القوس باريها، فأعطى الراية أبا سليهان خالد بن الوليد، ولم يقبل قول المسلمين: أنت أميرنا، ذلك أنه يرى فيهم من هو أكفأ منه لهذا العمل، وحينها يتولى العمل من ليس له بأهل، فإن الفساد متوقع، والعمل حينها

يكون لله تعالى، لا يكون فيه أثر لحب الشهرة، أو حظ النفس.

إن ثابتًا لم يكن عاجزًا عن قيادة المسلمين، وهو ممن حضر بدرًا، ولكنه رأى من الظلم أن يتولى عملاً وفي المسلمين من هو أجدر به منه، حتى ولو لم يمض على إسلامه أكثر من ثلاثة أشهر؛ لأن الغاية هي السعى لتنفيذ أوامر الله على الوجه الأحسن والطريقة الأمثل.

إن كثيرًا ممن يتزعمون قيادة الدعوة الإسلامية اليوم يضعون العراقيل أمام الطاقات الجديدة، والقدرات الفذة خوفًا على مكانتهم القيادية، وامتيازاتهم الشخصية، وأطهاعهم الدنيوية، فعلى أولئك القادة أن يتعظوا من هذا الدرس البليغ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

7 - درس نبوي في احترام القيادة: قال عوف بن مالك الأشجعي - ﴿ - : خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مدديّ من اليمن ... ومضينا فلقينا جموع الروم، فيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وله سلاح مذهب، فجعل الرومي يضرب بالمسلمين، فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه بسيفه، وفر الرومي، فعلاه بسيفه فقتله وحاز فرسه وسلاحه، فلها فتح الله للمسلمين، بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه بعض السلب، قال عوف: فأتيت خالدًا، وقلت له: أما علمت أن رسول الله في قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكني استكثرته قلت: لتردنها إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله ، فأبى أن يرد عليه. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله فقصصت عليه قصة المددي، وما فعل خالد، فقال رسول الله عوف: «يا خالد ما حملك على ما صنعت؟» قال: استكثرته فقال: «رد عليه الذي أخذت منه». قال عوف: فقلت: دونكها يا خالد، ألم أوف لك؟ فقال رسول الله في : «وما ذلك؟» فأخبرته قال: فغضب رسول الله في وقال: «يا خالد لا ترد عليه، هل أنتم تاركون في أمرائي، لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره».

هذا موقف عظيم من النبي ﷺ في حماية القادة والأمراء من أن يتعرضوا للإهانة بسبب الأخطاء التي قد تقع منهم، فهم بشر معرضون للخطأ، فينبغي السعي في إصلاح خطئهم من غير تنقص ولا إهانة، فخالد حين يمنع ذلك المجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليه، وإنها اجتهد فغلَّب جانب

المصلحة العامة، حيث استكثر ذلك السلب على فرد واحد، ورأى أنه إذا دخل في الغنيمة العامة نفع عددًا أكبر من المجاهدين، وعوف بن مالك أدى مهمته في الإنكار على خالد، ثم رفع الأمر إلى رسول الله على حينها لم يقبل خالد قوله، وكان المفترض أن تكون مهمته قد انتهت بذلك؛ لأنه والحال هذه قد دخل في أمر من أوامر الإصلاح، وقد تم الإصلاح على يديه، ولكنه تجاوز هذه المهمة حيث حول القضية من قضية إصلاحية إلى قضية شخصية، فأظهر شيئًا من التشفي من خالد، ولم يقره النبي على على ذلك، بل أنكر عليه إنكارًا شديدًا وبيَّن حق الولاة على جنودهم، وكون النبي المم أمر خالدًا بعدم رد السلب على صاحبه لا يعني أن حق ذلك المجاهد قد ضاع؛ لأنه لا يمكن أن يأخذ رسول الله الله إنسانًا بجريرة غيره، فلا بد أن ذلك المجاهد قد حصل منه الرضا، إما بتعويض عن ذلك السلب أو بتنازل منه أو غير ذلك فيها لا يذكر تفصيله في الخبر.

إن الأمة التي لا تقدر رجالها ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظام، إن التربية النبوية استطاعت بناء هذه الأمة بناء سليًا، وما أحرى المسلمين اليوم أن يكون كل إنسان في مكانه، وأن يحترم ويقدر بمقدار ما يقدم لهذا الدين، ويبقى الجميع بعد ذلك في الإطار العام الذي وصف الله به المؤمنين: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى اللَّوْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ وَضُلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَالله والله والسَعُ عَلِيمٌ) [المائدة: ٤٥].

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «هل أنتم تاركون لي أمرائي» وسام آخر يضاف إلى خالد - الله حيث عد من أمراء الرسول ﷺ ، وهذا من المنهاج النبوي الكريم في تقدير الرجال .

٧ - مقاييس الإيهان وأثرها في المعارك: توقف الجيش الإسلامي في معان يناقش كثرة جيش العدو، وكانت المقاييس المادية لا تشجعهم على خوض المعركة، ومع ذلك تابعوا طريقهم ودخلوا بمقاييس إيهانية، فهم خرجوا يطلبون الشهادة فلهاذا إذن يفرون مما خرجوا لطلبه.

قال زيد بن أرقم: كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج بي في سفره ذلك مردفي على

حقيبة رحله، فوالله إنه ليسر ليلة إذ سمعته ينشد أبياتًا منها:

#### وجاء المسلمون وغادروني ... بأرض الشام مشتهى الثواء

فلم سمعتها منه بكيت، قال: فخفقني بالدرة، وقال: وما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل.

إن التأمل بعمق في غزوة مؤتة يساعدنا في معالجة الهزيمة النفسية والروحية التي تمر بها الأمة، وإقامة الحجة على القائلين بأن سبب هزيمتنا التفوق التكنولوجي لدى الأعداء. لقد سجل ابن كثير رأيه في هذه المعركة وقال: ( ... هذا عظيم جدا أن يقاتل جيشان متعاديان في الدين، أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف، وأخرى كافرة وعدتها مائتا ألف مقاتل، من الروم مائة ألف، ومن نصارى العرب مائة ألف، يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلا، وقد قتل من المشركين خلق كثير، هذا خالد وحده يقول: لقد اندقّت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فها بقى في يدي إلا صفيحة يهانية، فهاذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟ دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآن، وقد تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن الرحمن في ذلك الزمان وفي كل أوان ... ).

#### غزوة فتح مكة (٨ هـ)

## أولاً: أسبابها:

١ - ارتكبت قريش خطأ فادحًا عندما أعانت حلفاءها بني بكر على خزاعة حليفة المسلمين بالخيل والسلاح والرجال، وهاجم بنو بكر وحلفاؤهم قبيلة خزاعة عند ماء يقال له الوتير، وقتلوا أكثر من عشرين من رجالها ، ولما لجأت خزاعة إلى الحرم الآمن -ولم تكن متجهزة للقتال- لتمنع بني بكر منه، قالت لقائدهم: يا نوفل، إنا قد دخلنا حرم إلهك! فقال نوفل: لا إله اليوم، يا بني بكر أصيبوا ثأركم ، عندئذ خرج عمرو بن سالم الخزاعي، في أربعين من خزاعة، حتى قدموا على رسول الله ﷺ في المدينة، وأخبروه بها كان من بني بكر، وبمن أصيب منهم، وبمناصرة قريش بني بكر عليهم، ووقف عمرو بن سالم على رسول الله ﷺ وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال:

حلف أبينا وأبيه الأتلدا ثُمت أسلمنا فلم ننزع يدا وادع عباد الله يأتوا مددا إن سيم خسفا وجهه تربدا إن قريشًا أخلفوك الموعدا وجعلوا لي في (كَدَاءِ) رُصَّدا وهم أذل وأقل عددا

یا رب إنی ناشدٌ محمدًا قد كنتم وُلدًا، وكنا والدًا فانصر -هداك الله- نصرًا أعتدا فيهم رسول الله قد تجردا فی فیلق کالبحر یجری مزبدًا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا أن لست أدعو أحدا هم بيتونا بالوتير هجّدا وقتلونا ركَّعا وسُجَّدا

فقال النبي ﷺ : «نُصرت يا عمرو بن سالم! لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب» ولما عرض السحاب من السماء قال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب.

وجاء في رواية: إن رسول الله ﷺ بعد أن سمع وتأكد من الخبر أرسل إلى قريش فقال لهم: «أما بعد، فإنكم إن تبرؤوا من حلف بني بكر، أتُدوا خزاعة ، وإلا أوذنكم بحرب» فقال قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف صهر معاوية: إن بني بكر قوم مشائيم، فلا ندى ما قتلوا لنا سبد، ولا لبد ، ولا نبرأ من حلفهم فلم يبق على ديننا أحد غيرهم، ولكن نؤذنه بحرب . وفي هذا دليل على أن رسول الله ﷺ لم يفاجئ قريشًا بالحرب وإنها خيرً هم بين هذه الخصال الثلاث فاختاروا الحرب.

٢ - أبو سفيان يحاول تلافي حماقة قريش: بعثت قريش أبا سفيان إلى المدينة لتمكين الصلح وإطالة أمده، وعندما وصل إلى المدينة ودخل على رسول الله ين يعرض حاجته، أعرض عنه النبي ولم يجبه، فاستعان بكبار الصحابة أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلى حتى يتوسطوا بينه وبين رسول الله، فأبوا جميعًا، فعاد أبو سفيان إلى مكة من غير أن يحظى بأي اتفاق أو عهد، ومما يذكر عند نزوله في المدينة أنه دخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين، وأراد أن يجلس على فراش رسول الله طوته عنه، فقال: يا بنية، ما أدري، أرغبت بي عن هذا الفراش، أم رغبت به عني؟!
قالت: بل هذا فراش رسول الله، وأنت مشرك نجس، قال: والله لقد أصابك بعدى شر.

وهذا الموقف لا يستغرب من أم حبيبة، فهي ممن هاجر الهجرتين وقد قطعت صِلاتها بالجاهلية منذ أمد بعيد، إنها لم تر أباها منذ ست عشرة سنة، فلما رأته لم تر فيه الوالد الذي ينبغي أن يقدر ويحترم، وإنها رأت فيه رأس الكفر الذي وقف في وجه الإسلام وحارب رسوله تلك السنوات الطويلة، وهذا ما كان يتصف به الصحابة رضي الله عنهم من تطبيق أحكام الإسلام في الولاء والبراء وإعزاز الإسلام والمسلمين. وفي مخاطبة أم حبيبة لأبيها بهذا الأسلوب -مع كونه أباها ومع مكانته العالية في قومه وعند العرب- دليلٌ على قوة إيهانها ورسوخ يقينها، لقد كان في سلوك أم حبيبة مظهر من اجتهاد الصحابة البالغ في إظهار أمر له أهميته البالغة في المحافظة على شخصية المسلم ودفع معنوياته إلى النهاء والحيوية.

وأمام نقض قريش للعهود والمواثيق مع المسلمين فقد عزم رسول الله على فتح مكة وتأديب كفارها، وقد ساعده على ذلك العزم -بعد توفيق الله - عدة أسباب منها:

أ- قوة جبهة المسلمين الداخلية في المدينة وتماسكها: فقد تخلصت الدولة الإسلامية من غدر
 اليهود، وتم القضاء على يهود بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة، ويهود خيبر.

ب- ضعف جبهة الأعداء في الداخل: وفي مقدمة هؤلاء المنافقون الذين فقدوا الركن الركين

لهم -وهو يهود المدينة- فهم أساتذتهم الذين يوجهونهم ويشيرون عليهم.

ج- اهتم رسول الله ﷺ بتطوير القوة العسكرية، وإرسال السرايا في فترة الصلح؛ وبذلك أصبحت متفوقة على قوة مشركي قريش حيث العدد والعدة والروح المعنوية.

د- كانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصاديًّا وبعد أن قويت الدولة الإسلامية اقتصاديًّا، فقد فتح المسلمون خير وغنموا منها أموالاً كثيرة.

هـ- انتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة، وهذا يطمئن القيادة حين تتخذ قرارها العسكري بنقل قواتها ومهاجمة أعدائها.

وقيام السبب الجوهري والقانوني لغزو مكة، وهو نقض قريش للعهد والعقد. ونلحظ أن النبي لم يضيع قانون الفرصة وتعامل معه بحكمة بالغة، فكان فتح خيبر، وذلك بعد صلح الحديبية، والآن تتاح فرصة أخرى بعد أن نقضت قريش عهدها، وتغيرت موازين القوى في المنطقة، فكان لا بد من الاستفادة من المعطيات الجديدة، فأعد صلى الله عليه وسلم جيشًا لم تشهد له الحجاز مثيلاً من قبل، فقد وصلت عدته إلى عشرة آلاف رجل.

#### ثانيًا: الاستعداد للخروج:

إن حركة النبي ﷺ في بناء الدولة وتربية المجتمع وإرسال السرايا، وخروجه في الغزوات، تعلمنا كيفية التعامل مع سنة الأخذ بالأسباب، سواء كانت تلك الأسباب مادية أو معنوية، ففي غزوة الفتح نلاحظ هذه السنة واضحة في هديه ﷺ ؛ فعندما قرر ﷺ السير لفتح مكة، حرص على كتهان هذا الأمر؛ حتى لا يصل الخبر إلى قريش فتعد العدة لمجابهته، وتصده قبل أن يبدأ في تنفيذ هدفه، وشرع في الأخذ بالأسباب الآتية لتحقيق مبدأ المباغتة:

١ - أنه كتم أمره حتى عن أقرب الناس إليه:

فقد أخذ النبي على بمبدأ السرِّية المطلقة والكتهان الشديد حتى عن أقرب الناس إليه وهو أبو بكر - رضي الله عنه - أقرب أصحابه إلى نفسه، وزوجته عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه، فلم يعرف أحد شيئًا عن أهدافه الحقيقية، ولا باتجاه حركته، ولا بالعدو الذي ينوي قتاله؛

بدليل أن أبا بكر الصديق - الله عندما سأل ابنته عائشة رضي الله عنها عن مقصد الرسول الله عنها عن قالت له: ما سمى لنا شيئًا. وكانت أحيانًا تصمت، وكلا الأمرين يدل على أنها لم تعلم شيئًا عن مقصده الله .

ويستنبط من هذا المنهج النبوي الحكيم أنه ينبغي للقادة العسكريين أن يخفوا خططهم عن زوجاتهم؛ لأنهن ربها يذعن شيئًا من هذه الأسرار -عن حسن نية - فتتنقلها الألسن حتى تصير سببًا في حدوث كارثة عظيمة

٢ - أنه بعث سرية بقيادة أبي قتادة إلى بطن إضم: بعث النبي على قبل مسيرة مكة سرية مكونة من ثهانية رجال؛ وذلك لإسدال الستار على نياته الحقيقية، وفي ذلك يقول ابن سعد: (لما هم رسول الله على بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بن ربعي في ثهانية نفر سرية إلى بطن إضم ليظن ظان أن رسول الله على توجه إلى تلك الناحية؛ ولأن تذهب بذلك الأخبار، فمضوا ولم يلقوا جمعًا، فانصر فوا حتى انتهوا إلى ذي خُشُب فبلغهم أن رسول الله قد توجه إلى مكة، فأخذوا على (بيبين) حتى لقوا النبي على بالسُّقيا

وهذا منهج نبوي حكيم في توجيه القادة من بعده إلى وجوب أخذ الحذر وسلوك ما يمكن من أساليب التضليل على الأعداء والإيهام التي من شأنها صرف أنظار الناس عن معرفة مقاصد الجيوش الإسلامية التي تخرج من أجل الجهاد في سبيل الله حتى تحقق أهدافها وتسلم من كيد أعدائها.

٣ - أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء: بث الشرجال استخبارات الدولة الإسلامية داخل المدينة وخارجها حتى لا تنتقل أخباره إلى قريش، وأخذ رسول الله الإسلامية داخل المدينة وخارجها حتى لا تنتقل أخباره إلى قريش، وأخذ رسول الله الأنقاب مكان عمر بن الخطاب - الم يطوف على الأنقاب قيمًا بهم فيقول: لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه .. إلا من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عنه أو ناحية مكة . إن جمع المعلومات سلاح ذو حدين، وقد استفاد الرسول الله من حدِّه النافع لصالح المسلمين، وأبطل مفعول الحد الآخر باتباعه السرِّية واتخاذها أساسًا لتحركاته واستعداداته؛ ليحرم عدوه

من الحصول على المعلومات التي تفيده في الاستعداد لمجابهة هذا الجيش بالقوة المناسبة .

٤ - دعاؤه 幾 بأخذ العيون والأخبار عن قريش: وبعد أن أخذ رسول الله 製 بالأسباب البشرية التي في استطاعته توجه إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع قائلا: «اللهم خذ على أساعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة».

وهذا شأن النبي ﷺ في أموره؛ يأخذ بجميع الأسباب البشرية، ولا ينسى التضرع والدعاء لرب البرية ليستمد منه التوفيق والسداد.

o – إحباط محاولة تجسس حاطب لصالح قريش: عندما أكمل النبي ﷺ استعداده للسير إلى فتح مكة، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابًا إلى أهل مكة يخبرهم فيه نبأ تحرك النبي ﷺ إليهم، وأرسله مع امرأة مسافرة إلى مكة، ولكن الله –سبحانه وتعالى – أطلع نبيه ﷺ عن طريق الوحي على هذه الرسالة، فقضى ﷺ على هذه المحاولة وهي في مهدها، فأرسل النبي ﷺ عليًّا والزبير والمقداد فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخ على بعد اثني عشر ميلا من المدينة، وهددوها أن يفتشوها إن لم تخرج الكتاب فسلمته لهم، ثم استدعي حاطب – ﷺ – للتحقيق، فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقًا في قريش –يقول: كنت حليفًا – ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدًا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادًا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: «أما إنه قد صدقكم».

فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال على الله قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرًا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، فأنزل الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِهَا بَاللهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ جَاءَكُم مِّنَ الحُقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِهَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيل) [المتحنة: ١].

### ثالثًا: الشروع في الخروج وأحداث في الطريق:

ا - خرج رسول الله الله قاصدًا مكة في العاشر من رمضان من العام الثامن للهجرة واستخلف على المدينة أبا رهم، كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري وكان عدد الجيش عشرة آلاف فيهم المهاجرون والأنصار الذين لم يتخلف منهم أحد، فسار هو ومن معه إلى مكة يصوم ويصومون، فلما وصل الجيش الكديد (الماء الذي بين قديد وعسفان) أفطر رسول الله وأفطر الناس معه وفي الجحفة لقيه العباس بن عبد المطلب عمه وقد خرج مهاجرًا بعياله، فسر وفي خروج العباس بأهله وأولاده من مكة -وكان بها بمثابة المراسل العسكري أو مدير الاستخبارات هناك إشارة إلى أن مهمته فيها قد انتهت، وخاصة إذا لاحظنا أن بقاءه في مكة كان بأمر الرسول .

قال: فلما أنشد رسول الله ﷺ (إلى الله من طردت كل مطرد)، ضرب رسول الله ﷺ في صدره، فقال: «أنت طردتني كل مطرد».

كان أبو سفيان بن الحارث يهجو بشعره رسول الله ﷺ كثيرًا، وأما عبد الله بن أمية فقد قال لرسول الله ﷺ : (فوالله لا أومن بك حتى تتخذ إلى السهاء سلمًا ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم تأتى بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك كها تقول، ثم وايم الله لو فعلت

ذلك ما ظننت أني أصدقك).

ومع فداحة جرمهما فإن النبي ﷺ عفا عنهما وقبل عذرهما، وهذا مثال عالٍ في الرحمة والعفو والتسامح، ولقد كفَّر أبو سفيان بن الحارث عن أشعاره السابقة بهذه القصيدة البليغة التي قالها في مدح النبي ﷺ وبيان اهتدائه به، ولقد حسن إسلامه، وكان له موقف مشرف في الجهاد مع رسول الله في معركة حنين.

٣ - النزول بمر الظهران وإسلام أبي سفيان بن حرب سيد قريش: وتابع رسول الله ﷺ سيره حتى أتى مر الظهران فنزل فيه عشاء، فأمر الجيش فأوقدوا النيران، فأوقدت عشرة آلاف نار، وجعل رسول الله على الحرس عمر بن الخطاب.

قال العباس: فقلت: واصباح قريش! والله لئن دخل رسول الله ﷺ مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه، إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر، وركب بغلة رسول الله وخرج يلتمس من يوصل الخبر إلى مكة ليخرجوا إلى رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة، وكان أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء قد خرجوا يلتمسون الأخبار، فلها رأوا النيران قال أبو سفيان: ما رأيت كالليلة نيرانًا قط ولا عسكرًا، فقال بديل: هذه والله خزاعة هشتها الحرب، فقال أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها .. وسمع العباس أصواتهم فعرفهم فقال: يا أبا حنظلة، فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم، قال: ما لك، فداك أبي وأمي؟! قال العباس: قلت: ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله ﷺ في الناس واصباح قريش والله! قال: فها الحيلة فداك أبي وأمي؟! قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله فأستأمنه لك، قال: فركب خلفي ورجع صاحباه، فجئت به، كلها مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله ﷺ وأنا عليها قالوا: عم رسول الله على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلى فلها رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد، شفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد، ثم خرج يشتد نحو رسول الله هذا أبو سفيان قد

أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه، قال: قلت: يا رسول الله، إني قد أجرته.

. .

حتى مر به رسول الله ﷺ في كتيبته الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، قال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله ﷺ في المهاجرين والأنصار، قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، ثم قال: والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيمًا. قال: قلت: النجاء إلى

قو مك .

إن في هذه القصة دروسا وعبرا وحكما في كيفية معاملة رسول الله ﷺ للنفوس البشرية ومن أهم هذه الدروس:

ا - عندما أصبح أبو سفيان رهينة بيد المسلمين، وأصبح رهن إشارة النبي 激 ، وهم به عمر، وأجاره العباس، ثم جاء في صبيحة اليوم الثاني ليمثل بين يدي رسول الله 激 ، وكانت المفاجأة الصاعقة له بدل التوبيخ والتهديد والإذلال أن يدعى إلى الإسلام، فتأثر بهذا الموقف واهتز كيانه؛ فلم يملك إلا أن يقول: بأبي أنت وأمي يا محمد، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! إنه يفدي رسول الله 激 بأبيه وأمه، ويثني عليه الخير كله: ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! وعندما قال العباس للنبي 激 : إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئًا قال النبي 激 : "نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن " ففي تخصيص بيت أبي سفيان شيئًا يشبع ما تتطلع إليه نفس أبي سفيان، وفي هذا تثبيت له على الإسلام وتقوية لإيهانه وكان هذا الأسلوب النبوي الكريم عاملا على امتصاص الحقد من قلب أبي سفيان، وبرهن له بأن المكانة التي كانت له عند قريش، عاملا على امتصاص الحقد من قلب أبي سفيان، وبرهن له بأن المكانة التي كانت له عند قريش، لن تنتقص شيئا في الإسلام، إن هو أخلص له وبذل في سبيله وهذا منهج نبوي كريم على العلهاء والدعاة إلى الله أن يستوعبوه ويعملوا به في تعاملهم مع الناس.

Y - وفي قول رسول الله ﷺ لعمه العباس عن أبي سفيان: «احبسه بمضيق الوادي، حتى تمر به جنود الله فيراها» ففعل العباس، وكان ﷺ يريد أن يشن حربًا نفسية للتأثير على معنويات قريش حتى يتسنى له القضاء على روح المقاومة عند زعيم مكة، وحتى يرى أبو سفيان بعيني رأسه مدى قوة ما وصل إليه الجيش الإسلامي من تسليح وتنظيم وحسن طاعة وانضباط؛ وبذلك تتحطم أي فكرة في نفوس المكين يمكن أن تحملهم على مقاومة هذا الجيش المبارك إذا دخل مكة لتحريرها من براثن الشرك والوثنية، وبالفعل تم ما رسمه رسول الله ﷺ وأدرك أبو سفيان قوة المسلمين، وأنه لا قبل لقريش بهم، حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار قال أبو سفيان: سبحان الله! يا عباس، من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله ﷺ في المهاجرين

والأنصار، قال: ما لأحد بهؤلاء قِبَل ولا طاقة والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما، قال: قلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة، قال: نعم إذاً ... "إنها النبوة»؛ تلك هي الكلمة التي أدارتها الحكمة الإلهية على لسان العباس، حتى تصبح الرد الباقي إلى يوم القيامة على كل من يتوهم أو يوهم أن دعوة النبي إنها كانت ابتغاء ملك أو زعامة، أو إحياء قومية أو عصبية، وهي كلمة جاءت عنوانًا لحياة رسول الله من أولها إلى آخرها، فقد كانت ساعات عمره ومراحلها كلها دليلاً ناطقا على أنه بعث لتبليغ رسالة الله إلى الناس، لا لإشادة ملك لنفسه في الأرض.

لقد تعمد النبي على شن الحرب النفسية على أعدائه أثناء سيره لفتح مكة، حيث أمر رسول الله بإيقاد النيران فأوقدوا عشرة آلاف نار في ليلة واحدة حتى ملأت الأفق، فكان لمعسكرهم منظر مهيب كادت تنخلع قلوب القريشيين من شدة هوله ، وقد قصد النبي على من ذلك تحطيم نفسيات أعدائه والقضاء على معنوياتهم حتى لا يفكروا في أية مقاومة، وإجبارهم على الاستسلام لكي يتم له تحقيق هدفه دون إراقة دماء، وبتطبيق هذا الأسلوب تم له على ما أراد، ولقد كان اهتهام النبي على بمعنويات المقاتل ونفسيته سبقًا عسكريًّا؛ بدليل أن المدارس العسكرية التي جاءت فيها بعد جعلت هذا الأمر موضع العناية والاهتهام من الناحية العسكرية.

#### خطة النبي ﷺ لدخول مكة وفتحها

### أولاً: توزيع المهام بين قادة الصحابة:

عندما وصل النبي الله إلى ذي طوى وزع المهام، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي، فقال: «يا أبا هريرة ادع لي الأنصار» فدعاهم فجاءوا يهرولون، فقال: «يا معشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش؟» قالوا: نعم، قال: «انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم حصدًا» وأخفى بيده ووضع يمينه على شهاله وقال: «موعدكم الصفا».

وبعث رسول الله ﷺ الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم، وأمره أن يدخل من كداء من

أعلى مكة وأمره أن يغرز رايته بالحجون، ولا يبرح حتى يأتيه، وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن يدخل من أسفل مكة، وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت، وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله على ، وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، وبهذا كانت المسئوليات واضحة، وكل قد عرف ما أسند إليه من مهام والطريق الذي ينبغى أن يسير فيه .

ودخلت قوات المسلمين مكة من جهاتها الأربع في آنِ واحدٍ، ولم تلق تلك القوات مقاومة، وكان في دخول جيش المسلمين من الجهات الأربع ضربة قاضية لفلول المشركين، حيث عجزت عن التجمع، وضاعت منها فرصة المقاومة، وهذا من التدابير الحربية الحكيمة التي لجأ إليها رسول الله على عندما أصبح في مركز القوة في العدد والعتاد، ونجحت خطة الرسول ؛ فلم يستطع المشركون المقاومة، ولا الصمود أمام الجيش الزاحف إلى أم القرى، فاحتل كل فيلق منطقته التي وجه إليها، في سلم واستسلام، إلا ما كان من المنطقة التي توجه إليها خالد، فقد تجمع متطرفو قريش ومنهم صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو وغيرهم مع بعض حلفائهم في مكان اسمه (الخندمة) وتصدوا للقوات المتقدمة بالسهام، وصمموا على مع بعض حلفائهم في مكان اسمه (الخندمة) وتصدوا للقوات المتقدمة بالسهام، وصمموا على القتال، فأصدر خالد بن الوليد أوامره بالانقضاض عليهم، وما هي إلا لحظات حتى قضى على تلك القوة الضعيفة وشتت شمل أفرادها، وبذلك أكمل الجيش السيطرة على مكة المكرمة وقد حدثتنا كتب السيرة والتاريخ عن قصة حماس بن خالد من قبيلة بني بكر، فقد أعد سلاحًا لمقاتلة المسلمين، وكانت امرأته له يومًا: والله ما أرى أنه يقوم لمحمد وصحبه شيء، فقال: إني والله وأصحابه، وقالت امرأته له يومًا: والله ما أرى أنه يقوم لمحمد وصحبه شيء، فقال: إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم . . ثم قال:

إن يقبلوا اليوم فها لي علة ... هذا سلاح كامل وألَّة وذو غرارين سريع السلة

فلم جاء يوم الفتح ناوش حماس هذا شيئًا من قتال مع رجال عكرمة، ثم أحس بالمشركين

يتطايرون من حوله أمام جيش خالد، فخرج منهزمًا حتى بلغ بيته فقال لامرأته: أغلقي عليً الباب ... فقالت المرأة لفارسها المعلم: فأين ما كنت تقول؟

#### فقال بعتذر لها:

| فر صفوان وفر عكرمة     | إذ    | الخندمة  | دت يوم | و شها | إنك ا |
|------------------------|-------|----------|--------|-------|-------|
| نبلتهم بالسيوف المسلمة | واستن | كالمؤتمة | قائم   | يزيد  | وأبو  |
| فلا تسمع إلا غمغمة     | ضربًا | وجمجمة   | ساعد   | کل    | يقطعن |
| نطقي باللوم أدنى كلمة  | لم ت  | وهمهمة   | خلفنا  | نهيتٌ | لهم   |

لقد أعلن في مكة قبيل دخول جيش المسلمين أسلوب منع التجول؛ لكي يتمكنوا من دخول مكة بأقل قدر من الاشتباكات والاستفزازات، وإراقة الدماء، وكان الشعار المرفوع: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن»، وجعل للدار أبي سفيان مكانة خاصة كي يكون أبو سفيان ساعده في إقناع المكيين بالسلم والهدوء، ويستخدمه كمفتاح أمان يفتح أمامه الطريق إلى مكة دون إراقة دماء، ويشبع في نفسه عاطفة الفخر التي يجبها أبو سفيان حتى يتمكن الإيهان من قلبه.

لقد دخل أبو سفيان إلى مكة مسرعًا ونادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد جاءكم فيها لا قِبَل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الحميث الدسم الأحمس -تشبهه بالزق لسمنه-، قبح من طليعة قوم. قال: ويلكم! لا تغرنكم هذه من أنفسكم؛ فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا: قاتلك الله! وما تغني عنا دارك؟! قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد.

وحرص النبي أن يدخل الكداء التي بأعلى مكة تحقيقًا لقول صاحبه الشاعر المبدع حسان بن ثابت، حين هجا قريشا وأخبرهم بأن خيل الله تعالى ستدخل من كداء، وتعد هذه القصيدة من أروع ما قال حسان، حيث قال:

عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء

ومما يؤيد حرص النبي ﷺ على دخوله من كداء ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنها قال: لما دخل رسول الله ﷺ عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر ؛ فتبسم إلى أبي بكر فقال: «يا أبا بكر، كيف قال حسان؟» فأنشده قوله:

# تظل جيادنا متمطرات ... تلطمهن بالخُمُر النساء

ثانيًا: دخول خاشع متواضع، لا دخول فاتح متعالى: دخل رسول الله على مكة وعليه عهامة سوداء بغير إحرام ، وهو واضع رأسه تواضعًا لله، حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن ذقنه ليكاد يمس واسطة الرحل، ودخل وهو يقرأ سورة الفتح مستشعرًا بنعمة الفتح وغفران الذنوب، وإفاضة النصر العزيز، وعندما دخل مكة فاتحًا – وهي قلب جزيرة العرب ومركزها الروحي والسياسي – رفع كل شعار من شعائر العدل والمساواة، والتواضع والخضوع، فأردف أسامة بن زيد – وهو ابن مولى رسول الله على – ولم يردف أحدا من أبناء بني هاشم وأبناء أشراف قريش وهم كثير، وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من رمضان، سنة أمان من الهجرة.

هذا وقد حرص النبي على تأمين الجبهة الداخلية في مكة عند دخوله يوم الفتح؛ ولذلك عندما بلغته مقولة سعد بن عبادة لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم نستحل الكعبة، قال على الله الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة»، وأخذ الراية من سعد بن عبادة وسلمها لابنه قيس بن سعد؛ وبهذا التصرف الحكيم حال دون أي احتمال لمعركة جانبية هم في

غنى عنها، وفي نفس الوقت لم يثره، ولا أثار الأنصاري، فهو لم يأخذ الراية من أنصاري ويسلمها لمهاجر، بل أخذها من أنصاري وسلمها لابنه، ومن طبيعة البشر ألا يرضى الإنسان بأن يكون أحد أفضل منه إلا ابنه.

ولما نزل رسول الله على بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به، وفي يده قوس، وحول البيت وعليه ثلاثهائة وستون صنهًا، فجعل يطعنها بالقوس، ويقول: (جَاءً الحُقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) [سبأ:٤٩] الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) [سبأ:٤٩] الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ) [سبأ:٤٩] والأصنام تتساقط على وجوهها وإنه لمظهر رائع لنصر الله وعظيم تأييده لرسوله، إذ كان يطعن تلك الآلهة الزائفة المنثورة حول الكعبة بعصا معه، فها يكاد يطعن الواحد منها بعصاه حتى ينكفئ على وجهه أو ينقلب على ظهره جذاذًا ، ورأى في الكعبة الصور والتهاثيل فأمر بالصور وبالتهاثيل فكسرت وأبى أن يدخل جوف الكعبة حتى أخرجت الصور، وكان فيها صورة يزعمون أنها صورة إبراهيم وإسهاعيل وفي يديها من الأزلام فقال النبي شي : «قاتلهم الله؛ لقد علموا ما استقسها بها قط … ».

ثم دخل البيت وكبَّر في نواحيه ثم صلى، فقد روى ابن عمر أن رسول الله الله الله على دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقها عليه ثم مكث فيها، قال ابن عمر: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع رسول الله؟ قال: جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه -وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى.

وكان مفتاح الكعبة مع عثمان بن طلحة، قبل أن يسلم، فأراد على - الله يكون المفتاح له مع السقاية، لكن النبي الله وفعه إلى عثمان بعد أن خرج من الكعبة ورده إليه قائلا: اليوم يوم بر ووفاء ، وكان الله قد طلب من عثمان بن طلحة المفتاح قبل أن يهاجر إلى المدينة، فأغلظ له القول ونال منه، فحلم عنه، وقال: «يا عثمان، لعلك ترى هذا المفتاح يومًا بيدي، أضعه حيث شئت» فقال: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت، فقال: «بل عمرت وعزت يومئذ»، ووقعت كلمته من عثمان بن طلحة موقعًا، وظن أن الأمر سيصير إلى ما قال ، ولقد أعطى له رسول الله

ﷺ مفاتيح الكعبة قائلاله: «هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء ، خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم» وهكذا لم يشأ النبي ﷺ أن يستبد بمفتاح الكعبة، بل لم يشأ أن يضعه في أحد من بني هاشم، وقد تطاول لأخذه رجال منهم، لما في ذلك من الإثارة، ولما به من مظاهر السيطرة وبسط النفوذ، وليست هذه من مهام النبوة بإطلاق ... هذا مفهوم الفتح الأعظم في شرعة رسول الله ﷺ: البر والوفاء حتى للذين غدروا ومكروا، وتطاولوا.

هذا، وقد أمر النبي على بلالاً أن يصعد فوق ظهر الكعبة فيؤذن للصلاة، فصعد بلال وأذن للصلاة، وأنصت أهل مكة للنداء الجديد على آذانهم كأنهم في حلم، إن هذه الكلمات تقصف في الجو فتقذف بالرعب في أفئدة الشياطين؛ فلا يملكون أمام دويها إلا أن يولوا هاربين، أو يعودوا مؤمنين.

#### الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر .الله اكبر

ذلك الصوت الذي كان يهمس يومًا ما تحت أسواط العذاب: أحد، أحد، أحد .. ها هو اليوم يجلجل فوق كعبة الله تعالى قائلا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والكل خاشع منصت خاضع ثالثًا: إعلان العفو العام:

ال أهل مكة عفوًا عامًّا رغم أنواع الأذى التي ألحقوها بالرسول و ودعوته، ورغم قدرة الحيش الإسلامي على إبادتهم، وقد جاء إعلان العفو عنهم وهم مجتمعون قرب الكعبة ينتظرون حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، فقال: «ما تظنون أني فاعل بكم؟» فقالوا: خيرًا أخُ كريم، فقال: (لا تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ) [يوسف: ٩٢]

وقد ترتب على هذا العفو العام حفظ الأنفس من القتل أو السبي، وإبقاء الأموال المنقولة والأراضي بيد أصحابها، وعدم فرض الخراج عليها، فلم تعامل مكة كما عوملت المناطق الأخرى المفتوحة عنوة؛ لقدسيتها وحرمتها، فإنها دار النسك، ومتعبد الخلق، وحرم الرب تعالى، لذلك ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها؛ فهى مناخ لمن سبق، يسكن أهلها فيها يحتاجون إلى سكناه من دورها، وما فضل عن

حاجتهم فهو لإقامة الحجاج والمعتمرين والعباد القاصدين، وذهب آخرون إلى جواز بيع أراضى مكة وإجارة بيوتها، وأدلتهم قوية في حين أن أدلة المانعين مرسلة وموقوفة .

٢ - إهدار النبي الله البعض الدماء: إلى جانب ذلك الصفح الجميل كان هناك الحزم الأصيل،
 الذي لا بد أن تتصف به القيادة الحكيمة الرشيدة، ولذلك استثنى قرار العفو الشامل بضعة عشر رجلا أمر بقتلهم، وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة؛ لأنهم عظمت جرائمهم في حق الله ورسوله، وحق الإسلام، ولما كان يخشاه منهم من إثارة الفتنة بين الناس بعد الفتح

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد جمعت أسهاءهم من متفرقات الأخبار، وهم: عبد العزى بن خطل، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحويرث بن نقيد -مصغرًا- ومقيس بن حبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان كانتا لابن خطل: فرتني وقريبة، وسارة مولاة بني عبد المطلب، وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلال الخزاعي، وذكر الحاكم أن فيمن أهدر دمه كعب بن زهير، ووحشى بن حرب، وهند بنت عتبة.

ومن هؤلاء من قُتل، ومنهم من جاء مسلمًا تائبًا فعفا عنه الرسول، وحسُّن إسلامه.

٣ - خطبة النبي على خداة الفتح وإسلام أهل مكة: وفي غداة الفتح بلغ النبي الناس خلية النبي الناس حلفاءه عدت على رجل من هذيل فقتلوه - وهو مشرك - برجل قتل في الجاهلية، فغضب وقام بين الناس خطيبًا فقال: «يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السهاوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمًا، ولا يعضد - يقطع - فيها شجرًا، لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبًا على أهلها، ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم إن رسول الله على قد قاتل فيها فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم.

يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كثر أن يقع، لقد قتلتم قتيلا لأدينَّه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله».

كان من أثر عفو النبي ﷺ الشامل عن أهل مكة، والعفو عن بعض من أهدر دماءهم، أن

دخل أهل مكة -رجالاً ونساء وأحرارًا وموالي- في دين الله طواعية واختيارًا، وبدخول مكة تحت راية الإسلام دخل الناس في دين الله أفواجا، وتمت النعمة، ووجب الشكر وبايع رسول الله الله الناس جميعا الرجال والنساء، والكبار والصغار، وبدء بمبايعة الرجال، فقد جلس لهم على الصفا، فأخذ عليهم البيعة على الإسلام والسمع والطاعة لله ولرسوله فيها استطاعوا، وجاء مجاشع بن مسعود بأخيه مجالد بعد يوم الفتح فقال لرسول الله الله على جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: «ذهب أهل الهجرة بها فيها» فقال: على أي شيء تبايعه؟ قال: «أبايعه على الإسلام والإيهان والجهاد»

ولما فرغ رسول الله على من بيعة الرجال بايع النساء، وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة، على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين في معروف، ولما قال النبي: «ولا يسرقن» قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف» ولما قال: «ولا يزنين» قالت هند: وهل تزنى الحرة؟ ولما عرفها رسول الله قال لها: «وإنك لهند

بنت عتبة؟ » قالت: نعم، فاعف عما سلف عفا الله عنك.

وقد بايعن رسول الله على من غير مصافحة، فقد كان لا يصافح النساء، ولا يمس يد امرأة إلا امرأة ألا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لا والله، ما مست يد رسول الله يد امرأة قط) وفي رواية: ما كان يبايعهن إلا كلاما ويقول: "إنها قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة».

### رابعًا: بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة:

بعث رسول الله وكان ذلك في شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة (قبل حنين، ومعه جنود من بني سليم ومدلج والأنصار والمهاجرين، كان تعدادهم حوالي ثلاثائة وخمسين رجلاً، فلما رأى بنو جذيمة الجيش بقيادة خالد أخذوا السلاح، فقال لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا، فقام رجل منهم يسمى جحدرا فقال: ويلكم يا بني جذيمة! إنه خالد، والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع سلاحي أبدًا. فلم يزالوا به حتى وضع سلاحه، فلم أوضع السلاح أمر بهم خالد فكتفوا، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا، وخالد يأخذ فيهم أسرا وقتلا، فأنكر عليه بعض أصحابه ذلك، ثم دفع الأسرى إلى من كان معه، حتى إذا أصبح يومًا أمر خالد أن يقتل كل واحد أسيره، فامتنان البعض، وامتنع عبد الله بن عمر وامتنع معه آخرون من قتل أسراهم، فلما قدموا على رسول الله الله المناه المناه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد».

ودار كلام بين خالد وعبد الرحمن بن عوف حول هذا الموضوع حتى كان بينهما شر، فقد خشي ابن عوف أن يكون ما صدر عن خالد ثأرا لعمه الفاكه بن المغيرة الذي قتلته جذيمة في الجاهلية، ولعل هذا الذي وقع بينهما هو ما أشار إليه الحديث المروي عند مسلم وغيره: كان بين ابن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبّه خالد، فقال رسول الله ﷺ: «لا تسبوا أحدًا من أصحابي،

فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»، وبعث رسول الله ﷺ عليا فودى لهم قتلاهم وزادهم فيها تطيبًا لنفوسهم وبراءة من دمائهم ، وبهذا التصرف النبوي الحكيم واسى النبي ﷺ بني جذيمة، وأزال ما في نفوسهم من أسى وحزن ( وكان قتل خالد لبني جذيمة تأولا منه واجتهادًا خاطئًا، وذلك بدليل أن الرسول ﷺ لم يعاقبه على فعله.

## خامسًا: هدم بيوت الأوثان:

بعد أن طهر البيت الحرام من الأوثان التي كانت فيه، كان لا بد من هدم البيوت التي أقيمت للأوثان، فكانت سرايا رسول الله تترى لتطهير الجزيرة منها:

ا - سرية خالد بن الوليد إلى العزى: توجهت سرية قوتها ثلاثون فارسًا بقيادة خالد بن الوليد إلى الطاغوت الأعظم منزلة ومكانة عند قريش وسائر العرب (العزى) لإزالته من الوجود نهائيًا، وعندما وصلت السرية إلى العزى بمنطقة نخلة قام إليها خالد فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليه وهو يردد: كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك ، ثم رجع خالد وأصحابه إلى رسول الله ﷺ وقدم تقريره بإنجاز المهمة، ولكن النبي ﷺ استدرك على قائد السرية وقال له: «هل رأيت شيئًا؟» قال: لا فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئًا» فرجع خالد وهو مغيظ حنق على عدم إنهاء مهمته على الوجه المطلوب، فلما وصل إليها ونظرت السدنة إليه عرفوا أنه جاء هذه المرة ليكمل ما فاته في المرة السابقة، فهربوا إلى الجبل وهم يصيحون: يا عزى عوروه، فأتاه خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراث على رأسها، خبليه، يا عزى عوريه، فأتاه خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتى قتلها، ثم رجع إلى متصل الله ﷺ فأخبره بذلك فقال: «تلك هي العزى».

٢ - سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة: مناة اسم صنم وكانت على ساحل البحر الأحمر عما
 يلي قديدا في منطقة تعرف بالمشلل ، وكانت للأوس والخزرج وغسان ومن دان بدينهم
 يعبدونها ويعظمونها في الجاهلية ويهلون منها للحج، وقد بلغ من تعظيمهم إياها أنهم كانوا لا

يطوفون بين الصفا والمروة تحرجا وتعظيها لها حيث كان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة . ولم تزل هذه عادتهم حتى أسلموا، فلما قدموا مع النبي الله للحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية قال تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالمُرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) [البقرة: البيئت أو اعْتَمَر فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) [البقرة: ٨٥٨]. وقد كان أول من نصبها لهم مؤسس الشرك في الجزيرة العربية ومبتدع الأوثان محرف الحنفية دين إبراهيم عليه السلام، عمرو بن لحي الخزاعي ، فلما فتح الله على المسلمين مكة بعث رسول الله إلى مناة رجلا من أهلها سابقا الذين كانوا يعظمونها في الجاهلية وهو سعد بن زيد الأشهلي – رضي الله عنه – على رأس سرية قوتها عشرون فارسًا، وكان واجب السرية هو إزالة مناة من الوجود نهائيا.

انطلق سعد بن زيد ومن معه في مسير اقترابي سريع لإنجاز المهمة المحددة حتى وصل إليها، وتخرج فقابله سادنها متسائلا: ما تريد؟ قال: هدم مناة، قال: أنت وذاك، فأقبل سعد يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فصاح بها السادن صيحة الواثق: مناة دونك بعض عصاتك ولكن صيحته ذهبت أدراج الرياح، فلم يأبه سعد – المحل ذلك وضربها ضربة قاتلة قضت عليها، ثم أقبل مع أصحابه على الصنم فهدموه، ولم يجدوا في خزانتها شيئًا، وانصرف راجعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٣ - سرية عمرو بن العاص إلى سواع: قال تعالى مخبرا عن قوم نوح: (وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتكُمْ
 وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا) [نوح: ٢٣].

وسواع المذكور ضمن هذه الأصنام: هو اسم صنم كان لقوم نوح عليه السلام، ثم صار بعد ذلك لقبيلة هذيل المضرية وظل هذا الوثن منصوبًا تعبده هذيل وتعظمه حتى إنهم كانوا يحجون إليه حتى فتحت مكة ودخلت هذيل فيمن دخل في دين الله أفواجا، فبعث رسول الله على سرية بقيادة عمرو بن العاص – رضي الله عنه – لتحطيم سواع، ويحدثنا قائد السرية عن مهمته، فيقول: فانتهيت إليه وعنده السادن، فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله على أن أهدمه،

قال: لا تقدر على ذلك، قلت: لم؟ قال: تمنع، قلت: حتى الآن أنت في الباطل، ويحك! هل يسمع أو يبصر؟! قال: فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا شيئًا، ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمتُ لله

ونستفيد من حركة السرايا التي أرسلها رسول الله ﷺ للقضاء على الأصنام والأوثان أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدًا، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة

#### دروس وعبر وفوائد

# أولاً: مواقف دعوية وقدرة رفيعة في التعامل مع النفوس:

۱ - إسلام سهيل بن عمرو: قال سهيل بن عمرو: لما دخل رسول الله هي مكة وظهر، انقحمت بيتي وأغلقت علي بابي، وأرسلت إلى ابني عبد الله بن سهيل أن اطلب لي جوارًا من محمد، وإني لا آمن من أن أقتل، وجعلت أتذكر أثري عند محمد وأصحابه فليس أحد أسوأ أثرًا مني، وإني لقيت رسول الله هي يوم الحديبية بها لم يلحقه أحد، وكنت الذي كاتبته، مع حضوري بدرًا وأحدًا، وكلها تحركت قريش كنت فيها، فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، تؤمنه؟ فقال: «نعم»، هو آمن بأمان الله، فليظهر، ثم قال رسول الله هي لمن حوله: «من لقي سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه، فليخرج، فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف، وما مثل سهيل يجهل الإسلام، ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع» فخرج عبد الله إلى حنين مع أبيه، فقال سهيل: كان والله برًّا، صغيرًا وكبيرًا. فكان سهيل يقبل ويدبر، وخرج إلى حنين مع النبي هي وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة.

لقد كان لهذه الكلمات التربوية الأثر الكبير على سهيل بن عمرو، حيث أثنى على رسول الله والله الله الله طوال عمره، ثم دخل في الإسلام بعد ذلك، وقد حسن إسلامه وكان مكثرًا من الأعمال الصالحة يقول الزبير بن بكار: كان سهيل بعدُ كثير الصلاة والصوم والصدقة، خرج بجماعته إلى الشام مجاهدًا، ويقال: إنه صام وتهجد حتى شحب لونه وتغير، وكان كثير البكاء إذا سمع

القرآن، وكان أميرًا على كردوس يوم اليرموك.

قال: فرجع عمير إليه بها، وهو البرد الذي دخل فيه رسول الله الله الله عنه يومئذ معتجرًا به، بُرد حَبرة فخرج عمير في طلبه الثانية، حتى جاء بالبُرد فقال: أبا وهب جئتك من عند خير الناس، وأوصل الناس، وأبر الناس، وأحلم الناس، مجده مجدك، وعزه عزك، وملكه ملكك، ابن أمك وأبيك، اذكر الله في نفسك، قال له: أخاف أن أقتل، قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام، فإن رضيت وإلا سيرك شهرين، فهو أوفي الناس وأبرهم، وقد بعث إليك ببرده الذي دخل فيه معتجرًا، تعرفه؟ قال: نعم، فأخرجه، فقال: نعم، هو هو، فرجع صفوان حتى انتهى إلى رسول الله، ورسول الله الله يسلي بالمسلمين العصر بالمسجد، فوقفا، فقال صفوان: كم تصلون في اليوم والليلة؟ قال: خس صلوات، قال: يصلي بهم محمد؟ قال: نعم، فلم سلم صاح صفوان: يا محمد، إن عمير بن وهب جاءني ببردك، وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرًا وإلا سيرتني شهرين، قال: «انزل أبا وهب» قال: لا والله حتى تبين لي، قال: «بل تُسيَّر أربعة أشهر» فنزل صفوان.

وخرج رسول الله على قبل هوازن وخرج معه صفوان وهو كافر، وأرسل إليه يستعيره سلاحه، فأعاره سلاحه مائة درع بأداتها، فقال: طوعًا أو كرهًا؟ قال رسول الله على : «عارية مؤداة» فأعاره، فأمره رسول الله في فحملها إلى حنين، فشهد حنينًا، والطائف ثم رجع رسول الله فألى الجعرانة، فبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان بن أمية جعل صفوان ينظر إلى شعب مليء نعمًا وشاء ورعاء فأدام إليه النظر ورسول الله في يرمقه، فقال: «أبا وهب، يعجبك هذا الشعب؟» قال: نعم، قال: «هو لك وما فيه»، فقال صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله. وأسلم مكانه.

ونلاحظ في هذا الخبر أن النبي على حاول أن يتألف صفوان بن أمية إلى الإسلام حتى أسلم، وذلك بإعطائه الأمان ثم بتخييره في الأمر أربعة أشهر، ثم بإعطائه من مال العطايا الكبيرة التي لا تصدر من إنسان عادي، فأعطاه أولا مائة من الإبل مع عدد من زعاء مكة، ثم أعطاه ما في أحد الشعاب من الإبل والغنم فقال: ما طابت نفس أحد بهذا إلا نفس نبي. ثم أسلم مكانه، وقد وصف لنا صفوان بن أمية عطاء النبي على فقال: (والله لقد أعطاني رسول الله على ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي)

٣ - إسلام عكرمة بن أبي جهل: قال عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه -: قالت أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله، قد هرب عكرمة منك إلى اليمن، وخاف أن تقتله فأمّنه، فقال رسول الله على الله ومعها غلام لها رومي، فراودها عن نفسها، فجعلت تمنيه حتى قدمت على حيٍّ من عكٍ فاستغاثتهم عليه فأوثقوه رباطًا، وأدركت عكرمة، وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة فركب البحر، فجعل نُوتيَّ السفينة يقول له: أخلص، فقال: أي شيء أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله، قال عكرمة: ما هربت إلا من هذا، فجاءت أم حكيم على هذا الكلام، فجعلت تلح عليه وتقول: يا ابن عم، جئتك من عند أوصل الناس، وأبرّ الناس، وخير الناس، لا تهلك نفسك. فوقف لها حتى أدركته فقالت: إن

قد استأمنت لك محمدًا رسول الله ﷺ. قال: أنت فعلت؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. فرجع معها وقال: ما لقيتِ من غلامك الرومي؟ فخبرته خبره فقتله عكرمة، وهو يومئذ لم يسلم، فلما دنا من مكة قال رسول الله ﷺ لأصحابه: «يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنًا مهاجرًا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت».

قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعها، فتأبى عليه، وتقول: إنك كافر وأنا مسلمة، فيقول: إن أمرًا منعك مني لأمر كبير، فلها رأى النبي على عكرمة وثب إليه -وما على النبي على رداء فرحا بعكرمة، ثم جلس رسول الله على فوقف بين يديه، وزوجته متنقبة، فقال: يا محمد إن هذه أخبرتني أنك أمنتني، فقال رسول الله على : «صدقت، فأنت آمن» فقال عكرمة: فإلام تدعو يا محمد؟ قال: «أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتفعل وتفعل حتى عد خصال الإسلام، فقال عكرمة: والله ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جميل، قد كنت والله فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا، ثم قال عكرمة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فشرَّ بذلك رسول الله على من على على على على على على عادة ورسوله، فشرَّ بذلك الله وأن محمدًا عبده ورسوله، قال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله على : «تقول: أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مهاجر ومجاهد» فقال عكرمة ذلك.

فقال رسول الله: «لا تسألني اليوم شيئا أعطيه أحدًا إلا أعطيتكه» فقال عكرمة: فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسير وضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك أو وأنت غائب عنه، فقال رسول الله على : «اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك، فاغفر له ما نال مني من عرض، في وجهي أو وأنا غائب عنه» فقال عكرمة: رضيت يا رسول الله، لا أدع نفقة كنت أنفقها في صبيل الله عن سبيل الله ولا قتالاً كنت أقاتل في صدّ عن سبيل الله أبليت ضعفه في سبيل الله، ثم اجتهد في القتال حتى قُتل شهيدًا.

وبعد أن أسلم ردَّ رسول الله ﷺ امرأته له بذلك النكاح الأول

كان سلوك النبي على في تعامله مع عكرمة لطيفًا حانيًا يكفي وحده لاجتذابه إلى الإسلام، فقد أعجل نفسه عن لبس ردائه، وابتسم له ورحب به، وفي رواية قال له: «مرحبا بالراكب المهاجر» فتأثر عكرمة من ذلك الموقف فاهتزت مشاعره وتحركت أحاسيسه،

فأسلم، كما كان لموقف أم حكيم بنت الحارث بن هشام أثر في إسلام زوجها، فقد أخذت له الأمان من رسول الله ، وغامرت بنفسها تبحث عنه لعل الله يهديه إلى الإسلام كما هداها إليه، وعندما أرادها زوجها امتنعت عنه وعللت ذلك بأنه كافر وهي مسلمة، فعظم الإسلام في عينه وأدرك أنه أمام دين عظيم، وهكذا خطت أم حكيم في فكر عكرمة بداية التفكير في الإسلام ثم توج بإسلامه بين يدي رسول الله ، وكان صادقًا في إسلامه، فلم يطلب من رسول الله دنيا، وإنها سأله أن يغفر الله تعالى له كل ما وقع فيه من ذنوب ماضية، ثم أقسم أمام النبي بأن يحمل نفسه على الإنفاق في سبيل الله تعالى بضعف ما كان ينفق في الجاهلية، وأن يبلي في الجهاد في سبيل الله بضعف ما كان يبذله في الجاهلية، وأنه يبلي في والقادة في سبيل الله تعالى في حروب الردة ثم في فتوح الشام حتى وقع شهيدًا في معركة اليرموك بعد أن بذل نفسه وماله في سبيل الله

غ - مثل من تواضع النبي ﷺ: إسلام والد أبي بكر: قالت أسهاء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهها: لما دخل رسول الله ﷺ مكة ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلها رآه رسول الله ﷺ قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟» قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت، قالت: فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: «أسلم» فأسلم، قالت: فدخل به أبو بكر وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله ﷺ: «غيروا هذا من شعره» ويروى أن رسول الله ﷺ هنأ أبا بكر بإسلام أبيه .

وفي هذا الخبر منهج نبوي كريم سنه النبي ﷺ في توقير كبار السن واحترامهم، ويؤكد ذلك قوله ﷺ «إن من إجلال الله تعالى قوله ﷺ «إن من إجلال الله تعالى

إكرام ذي الشيبة المسلم» كما أنه ﷺ سن إكرام أقارب ذوي البلاء والبذل والعطاء والسبق في الإسلام؛ تقديرًا لهم على ما بذلوه من الخدمة للإسلام والمسلمين ونصر دعوة الله تعالى .

٥ - مثل من عفو النبي ﷺ وحلمه: إسلام فضالة بن عمير: أراد فضالة بن عمير بن الملوح الليثي قتل النبي ﷺ وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه، قال رسول الله ﷺ: افضالة؟» قال: نعم، فضالة يا رسول الله، قال: «ماذا كنت تحدث به نفسك؟» قال: لا شيء، كنت أذكر الله، قال: فضحك النبي ﷺ ثم قال: «استغفر الله»، ثم وضع يده على صدره، فسكن قلبه، فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إليًّ منه، قال فضالة: فرجعت إلى أهلي، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت: هلم إلى الحديث، فقلت: لا، وانبعث فضالة يقول:

قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأب عليك الله والإسلام لو ما رأيت محمدًا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام ثانيًا: أتكلمني في حد من حدود الله؟

قال عروة بن الزبير: إن امرأة سرقت في عهد رسول الله و غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلها كلمه أسامة فيها تلوَّن وجه رسول الله، فلها كان العشي قام رسول الله خطيبًا فأثنى على الله بها هو أهله، ثم قال: «أما بعد فإنها أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، ثم أمر رسول الله بالله المرأة فقطعت يدها.

وهكذا يستمر البناء التربوي للأمة، ونرى العدل في إقامة شرع الله على القريب والبعيد على حد

سواء، ووجدت قريش نفسها أمام تشريع رباني لا يفرق بين الناس، فهم كلهم أمام رب العالمين سواء، وأصبحت معايير الشرف هي الالتزام بأوامر الله تعالى، وفي هذا الموقف الذي أثار غضب رسول الله الشديد واهتهامه الكبير، عبرة للمسلمين حتى لا يتهاونوا في تنفيذ أحكام الله تعالى، أو يشفعوا لدى الحاكم، من أجل تعطيل الحدود الإسلامية.

# ثالثًا: أجرْنا من أجرتِ يا أم هانئ:

قالت أم هانئ بنت أبي طالب: لما نزل رسول الله بي بأعلى مكة فر إليّ رجلان من أهائي، من بني مخزوم، وكانت عند هُبيرة بن أبي وهب المخزومي، قالت: فدخل علي بن أبي طالب أخي، فقال: والله لأقتلنها، فأغلقت عليها باب بيتي، ثم جئت رسول الله وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين، وفاطمة ابنته تستره بثوبه، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، ثم صلى ثماني ركعات من الضحى، ثم انصرف إليّ فقال: «مرحبًا وأهلا يا أم هانئ، ما جاء بك؟» فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال: «قد أجرْنا من أجرتِ وأمنا من أمنت، فلا يقتلها».

### رابعًا: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين:

كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد، فلما دخل رسول الله هم مكة -وقد أهدر دمه- فر إلى عثمان -وكان أخاه من الرضاعة- فلما جاء به ليستأمن له صمت عنه رسول الله هط طويلا ثم قال: «نعم»، فلما انصرف مع عثمان قال رسول الله الله مل لمن حوله: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد صمت فيقتله؟» فقالوا: يا رسول الله، هلا أومأت إلينا؟ فقال: «إن النبي لا يقتل بإشارة»، وفي رواية: «إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعمن»

قال ابن هشام: وقد حسن إسلامه بعد ذلك وولاه عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان. وقال ابن كثير: ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتها في بيته

### خامسًا: المحيا محياكم والمات مماتكم:

قال أبو هريرة: ... أتى رسول الله الصفا، فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر الله بها شاء أن يذكره، ويدعوه، قال: والأنصار تحته، قال: يقول بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء لم يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله الصحي حتى يقضي، قال: فلما قضى الوحي رفع رأسه ثم قال: يا معشر الأنصار قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، ورأفة بعشيرته؟ قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله، قال: فها اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم، والمهات مماتكم، قال: فأقبلوا إليه يبكون، ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله، قال: فقال رسول الله الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم».

# سادسًا: إسلام عبد الله بن الزِّبَعْرَى شاعر قريش:

لما فتحت مكة فر عبد الله بن الزِّبَعْرَى السهمي إلى نجران فلحقته قوافي حسان، فقد كان خصمًا عنيدًا للإسلام، فراح يعيره بالجبن والفرار فقال له:

# لا تعد منْ رجلاً أحلك بغضه ... نجران من عيش أحذَّ لئيم

أي فليبق الله لنا محمدًا على هذا الرجل العظيم الذي أحللك بغضه ديار نجران، وليدم الله عليك ابن الزبعرى عيشا ذليلا مهينا أشأم.

ثم راح حسان يستنزل غضب الله ومقته على ابن الزبعرى، وعلى نجله ويسأله الله تعالى أن يخلده في سوء العذاب وأليمه:

## غضب الإله على الزبعرى وابنه ... وعذاب سوء في الحياة مقيم

 الإسلام يجب ما قبله» ثم أدناه رسول الله منه وآنسه، ثم خلع عليه حلة وقد أجمع الرواة أن ابن الزبعرى - الله على الله على الله الله على الله

قال ابن عبد البر رحمه الله: وله -ابن الزبعرى- في مدح النبي ﷺ أشعار كثيرة، ينسخ بها ما قد مضى من شعره في كفره.

وكذا نص ابن حجر في الإصابة: ثم أسلم ومدح النبي الله فأمر له بحلة ، وقال القرطبي: (وكان شاعرًا مجيدًا، وله في مدح النبي الله الشعار كثيرة، ينسخ بها ما قد مضى في كفره...) وقال ابن كثير: كان من أكبر أعداء الإسلام ومن الشعراء الذين استعملوا قواهم في هجاء المسلمين، ثم من الله عليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذب عنه.

سابعًا: من الأحكام الشرعية التي تؤخذ من الغزوة، ومكان نزول الرسول ﷺ بمكة:

١ - اتضحت كثير من الأحكام الشرعية خلال فتح مكة منها:

أ- جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية؛ حيث صام الرسول في مسيرة الجيش من المدينة حتى بلغ كديدًا فأفطر.

ب- صلى النبي ركعات خفيفة واستدل قوم بهذا على أنها سنة مؤكدة. على أنها سنة مؤكدة. ج- قصر الصلاة الرباعية للمسافر، فقد أقام النبي بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة.

د- تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلاث أيام. ويرى الإمام النووي أنه وقع تحريمه وإباحته مرتين؛ إذ كان حلالاً قبل غزوة خيبر، فحرم يومها، ثم أبيح يوم الفتح، ثم حرم للمرة الثانية إلى الأبد. ويرى ابن القيم أن المتعة لم تحرم يوم خيبر، وإنها كان تحريمها فقط يوم الفتح، وله في هذا مناقشة طويلة عند كلامه عن الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث غزوة خيبر وغزوة الفتح، والمتفق عليه أنها حرمت إلى الأبد بعد الفتح.

هـ – قرر الرسول ﷺ أن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما جاء ذلك في حديث ابن وليدة بن زمعة، فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة، فقضى فيه رسول الله لعبد الله بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه.

وعدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال، كما في قصة سعد بن أبي وقاص حين مرضه بمكة واستشارة الرسول ﷺ في أن يوصى بأكثر من الثلث .

هذه بعض الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث الغزوة والفتح العظيم.

٢ – مكان نزول الرسول ﷺ بمكة: نزل رسول الله ﷺ بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين، وقال عندما سأله أسامة بن زيد إن كان سينزل في بيته: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» مبينا أنه لا يرث المسلم الكافر. وكان عقيل قد ورث أبا طالب هو وطالب أخوه وباع الدور كلها، وأما علي وجعفر فلم يرثاه؛ لأنها مسلمان وأبو طالب مات كافرًا

#### ثامنًا: من نتائج فتح مكة: كان لفتح مكة نتائج كثيرة منها:

١ - دخلت مكة تحت نفوذ المسلمين، وزالت دولة الكفر منها، وحانت الفرصة للقضاء على
 جيوب الشرك في حنين والطائف، ومن ثم إلى العالم أجمع.

٢ - أصبح المسلمون قوى عظمى في جزيرة العرب. وبعد فتح مكة، تحققت أمنية الرسول ﷺ بدخول قريش في الإسلام، وبرزت قوة كبرى في الجزيرة العربية لا يستطيع أي تجمع قبلي الوقوف في وجهها، وهي مؤهلة لتوحيد العرب تحت راية الإسلام ثم الانطلاق إلى الأقطار المجاورة، لإزالة حكومات الظلم والطغيان، وتأمين الحرية لخلق الله لكي يدخلوا في دين الله، ويعبدوه وحده من دون سواه.

٣ – كان لهذا الفتح آثار عظيمة دينية وسياسية واجتهاعية، وقد بدأت هذه الآثار بصورة يلمسها كل من يمعن النظر في هذا الفتح المبارك، فأما الآثار الاجتهاعية فتمثلت في رفقه بالناس وحرصه على الأخذ بأيديهم ليعيد إليهم ثقتهم بأنفسهم، وبالوضع الجديد الذي سيطر على بلدهم، وتعيين من يعلمهم، ويفقههم في دينهم، فقد أبقى معاذ بن جبل – ♣ في مكة بعد انصرافه عنها ليصلي بالناس، ويفقههم في دينهم، وأما الآثار السياسية فقد عين عتاب بن أسيد أميرًا على مكة، يحكم في الناس بكتاب الله، فيأخذ لضعيفهم، وينتصر للمظلوم من الظالم أسيد أميرًا على مكة، يحكم في الناس بكتاب الله، فيأخذ لضعيفهم، وينتصر للمظلوم من الظالم

وأما الآثار الدينية فإن فتح مكة وخضوعها لسلطان الإسلام، قد أقنع العرب جميعًا بأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده فدخلوا فيه أفواجا

خقق وعد الله بالتمكين للمؤمنين الصادقين بعد ما ضحوا بالغالي والنفيس، وحققوا شروط التمكين وأخذوا بأسبابه، وقطعوا مراحله وتعاملوا مع سننه كسنة الابتلاء، والتدافع، والتدرج، وتغير النفوس، والأخذ بالأسباب، ولا ننسى تلك الصورة الرائعة وهي وقوف بلال فوق الكعبة مؤذنًا للصلاة بعد أن عذب في بطحاء مكة وهو يردد: «أحد أحد» في أغلاله وحديده، ها هو اليوم قد صعد فوق الكعبة، ويرفع صوته الجميل بالأذان وهو في نشوة الإيهان.

#### غزوة تبوك (٩ هـ) ، وهي غزوة العسرة

## أولاً: تاريخها وأسماؤها:

خرج رسول الله ﷺ هذه الغزوة في رجب من العام التاسع الهجري بعد العودة من حصار الطائف بنحو ستة أشهر ، واشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك، نسبة إلى مكان هو عين تبوك، التي انتهى إليها الجيش الإسلامي، وأصل هذه التسمية جاء في صحيح مسلم، فقد روي بسنده إلى معاذ أن رسول الله ﷺ قال: «ستأتون غدًا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي».

وللغزوة اسم آخر، وهو: غزوة العسرة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم حينها تحدث عن هذه الغزوة في سورة التوبة، قال تعالى: (لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النّبِيِّ وَاللَّهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ النّبُعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِمِمْ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ) [التوبة: ١١٧]. وقد روى البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري، قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله على أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة، وهي غزوة تبوك أصحابي إلى رسول الله على أسأله الخوة بقوله: (باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة).

لقد سميت بهذا الاسم لشدة ما لاقى المسلمون فيها من الضنك، فقد كان الجو شديد الحرارة، والمسافة بعيدة، والسفر شاقًا لقلة المؤونة وقلة الدواب التي تحمل المجاهدين إلى أرض المعركة، وقلة الماء في هذا السفر الطويل والحر الشديد، وكذلك قلة المال الذي يجهز به الجيش وينفق عليه ، ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر بن عقيل قال: خرجوا في قلة من الظهر، وفي حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء، فكان ذلك عسرة من الماء ، وهذا الفاروق عمر بن الخطاب يحدثنا عن مدى ما بلغ العطش من المسلمين فيقول: خرجنا مع رسول الله الله يه إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منز لا أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان أحدنا يذهب يلتمس الخلاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته تنقطع، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرشه فيشربه وبضعه على بطنه .

وللغزوة اسم ثالث هو: الفاضحة، ذكره الزرقاني -رحمه الله- في كتابه «شرح المواهب اللدنية» وسميت بهذا الاسم لأن هذه الغزوة كشفت عن حقيقة المنافقين، وهتكت أستارهم، وفضحت أساليبهم العدائية الماكرة، وأحقادهم الدفينة، ونفوسهم الخبيثة، وجرائمهم البشعة بحق رسول الله والمسلمين.

وأما موقع تبوك فيقع شمال الحجاز، يبعد عن المدينة ٧٧٨ ميلاً حسب الطريق المعبدة في الوقت الحاضر، وكانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الروم آنذاك.

#### ثانيًا: أسبابها:

ذكر المؤرخون أسباب هذه الغزوة فقالوا: وصلت الأنباء للنبي الله من الأنباط الذين يأتون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعا وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من مستنصرة العرب، وجاءت في مقدمتهم إلى البلقاء فأراد النبي أن يغزوهم قبل أن يغزوه قبل أن يغزوه ويرى ابن كثير أن سبب الغزوة هو استجابة طبيعية لفريضة الجهاد؛ ولذلك عزم رسول الله على قتال الروم؛ لأنهم أقرب الناس إليه، وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ المُتَقِينَ) [التوبة: ١٢٣].

والذي قاله ابن كثير هو الأقرب للصواب، إضافة إلى أن الأمر الذي استقر عليه حكم الجهاد هو قتال المشركين كافة بمن فيهم أهل الكتاب، الذين وقفوا في طريق الدعوة وظهر تحرشهم بالمسلمين كما روى أهل السير

ولا يمنع ما ذكره المؤرخون بأن سبب الخروج هو عزم الروم على غزو المسلمين في عقر دارهم أن يكون هذا حافزًا للخروج إليهم، لأن أصل الخروج كان واردًا.

لقد كان المسلمون على حذر من مجيء غسان إليهم من الشام، ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن الخطاب، فقد كان النبي ﷺ آلى من نسائه شهرا فهجرهن، ففي صحيح البخاري: وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته، فرجع عشاء فضرب بابي ضربًا

شديدًا، وقال: أثم هو؟ ففزعت، فخرجت إليه، وقال: حدث عظيم، فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله على نساءه ....

# ثالثًا: الإنفاق في هذه الغزوة وحرص المؤمنين على الجهاد:

حث رسول الله الله الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة لبعدها، وكثرة المشركين فيها، ووعد المنفقين بالأجر العظيم من الله، فأنفق كل حسب مقدرته، وكان عثمان - الله عثمان حيث قال: المُعلَّى في الإنفاق في هذه الغزوة ، فهذا عبد الرحمن بن حباب يحدثنا عن نفقة عثمان حيث قال: الله علي شهدت النبي الله وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان، فقال: يا رسول الله، علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، فأنا رأيت رسول الله ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه (وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنها قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي الله بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي الله جيش العسرة، قال: فجعل النبي الله يقبلها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم -يرددها مرارًا-».

وأما عمر فقد تصدق بنصف ماله وظن أنه سيسبق أبا بكر بذلك، وهذا الفاروق يحدثنا بنفسه عن ذلك حيث قال: أمرنا رسول الله على يومًا أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله على : «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر - الله بكل ما عنده، فقال له رسول الله على : «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا.

وروى أن عبد الرحمن بن عوف أنفق ألفي درهم وهي نصف أمواله لتجهيز جيش العسرة وكانت لبعض الصحابة نفقات عظيمة، كالعباس بن عبد المطلب، وطلحة بن عبيد الله، ومحمد بن مسلمة، وعاصم بن عدي رضي الله عنهم .

وهكذا يفهم المسلمون أن المال وسيلة، واستطاع أغنياء الصحابة أن يبرهنوا أن مالهم في خدمة هذا الدين، يدفعونه عن طواعية ورغبة، وإن تاريخ الأغنياء المسلمين تاريخ مشرف؛ لأن تاريخ المال في يد الرجال لا تاريخ الرجال تحت سيطرة المال، وكما كان الجهاد بالنفس، فكذلك هو بالمال، وإن الذين ربوا على أن يقدموا أنفسهم، تهون عليهم أموالهم في سبيل الله تعالى.

إن في مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق دليلا على ما يفعله الإيهان في نفوس المؤمنين من مسارعة إلى فعل الخير، ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها، مما تحتاج إليه كل أمة لضهان النصر على أعدائها، وخير ما يفعله المصلحون وزعهاء النهضات هو غرس الدين في نفوس الناس غرسًا كريمًا.

وقدم فقراء المسلمين جهدهم من النفقة على استحياء؛ ولذلك تعرضوا لسخرية وغمز ولمز المنافقين، فقد جاء أبو عقيل بنصف صاع تمر، وجاء آخر بأكثر منه، فلمزوها قائلين: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء، فنزلت الآية: (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ اللَّطَّوِّعِينَ مِنَ اللَّهُ مِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إلاَّ جُهْدَهُمْ) (٦) [التوبة: ٧٩].

وقالوا: ما أعطي ابن عوف هذا إلا رياء، فكانوا يتهمون الأغنياء بالرياء ويسخرون من صدقة الفقراء ، لقد حزن الفقراء من المؤمنين؛ لأنهم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد، فهذا عُلَبة بن زيد أحد البكائين صلى من الليل وبكى، وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد، ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض، فأخبره النبي الله أنه قد غفر له.

وفي هذه القصة وما جرى فيها آيات من الإخلاص وحب الجهاد لنصرة دين الله وبث دعوته في الآفاق، وفيها من لطف الله بضعفاء المؤمنين الذين يعيشون في حياتهم عيشة عملية.

وهذا واثلة بن الأسقع نتركه يحدثنا عن قصته: ... عندما نادى رسول الله في غزوة تبوك، خرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله فطفقت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلاً له سهمه؟ فإذا شيخ من الأنصار، فقال: لنا سهمه على أن نحمله عقبة، وطعامه

معنا؟ فقلت: نعم، قال فسر على بركة الله، فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا ، فأصابني قلائص ، فسقتهن حتى أتيته فخرج، فقعد على حقيبة من حقائب إبله، ثم قال: سقهن مدبرات، ثم قال: سقهن مقبلات، فقال: ما أرى قلائصك إلا كرامًا، إنها هي غنيمتك التي شرطت لك، قال: خذ قلائصك يا ابن أخى فغير سهمك أردنا .

وهكذا تنازل واثلة في بداية الأمر عن غنيمته ليكسب الغنيمة الأخروية، أجرًا وثوابًا يجده عند الله يوم لقائه، وتنازل الأنصاري عن قسم كبير من راحته ليتعاقب وواثلة على راحلته ويقدم له الطعام مقابل سهم آخر هو الأجر والثواب.

إنها مفاهيم تنبع من المجتمع الذي تربى على كتاب الله وسنة رسوله، لها نفس الخاصية في الإضاءة وتحمل نفس البريق، متمم بعضها لبعضها الآخر.

وجاء الأشعريون يتقدمهم أبو موسى الأشعري يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم على إبل ليتمكنوا من الخروج للجهاد، فلم يجدما يحملهم عليه حتى مضى بعض الوقت فحصل لهم على ثلاثة من الإبل.

وبلغ الأمر بالضعفاء والعجزة ممن أقعدهم المرض أو النفقة عن الخروج إلى حد البكاء شوقًا للجهاد وتحرجًا من القعود حتى نزل فيهم قرآن: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى المُرْضَى وَلاَ عَلَى المُخودِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللهُ عَفُورٌ اللَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إذا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ - وَلاَ عَلَى اللَّذِينَ إذا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْلِكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْينُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْع حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ) [التوبة: ٩١ - ٩٢].

إنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد رسول الله، وما كان يحسه صادقو الإيهان من ألم إذا ما حالت ظروفهم المادية بينهم وبين القيام بواجباتهم، وكان هؤلاء المعوزون وغيرهم ممن عذر الله لمرض أو كبر سن أو غيرهما يسيرون بقلوبهم مع المجاهدين وهم الذين عناهم رسول الله على عندما قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم» قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر».

### رابعًا: موقف المنافقين من غزوة تبوك:

عندما أعلن الرسول ﷺ النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغزوة، أخذ المنافقون في تثبيط همم الناس قائلين لهم: لا تنفروا في الحر، فأنزل الله تعالى فيهم: (فَرِحَ المُخَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ الله وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله وَقَالُوا لاَ تَنفِرُوا فِي الحُرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ - فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ - فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [التوبة: ٨١ - ٨٢]. وقال رسول الله ﷺ وهو في جهازه لتبوك، للجد بن قيس: «يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبًا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر، فأعرض عنه رسول الله ﷺ وقال: «قد أذنت لك» ففيه نزلت الآية: (وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ النُذَن لِي ولا تَفْينِي الله عضهم إلى فأعرض عنه رسول الله بقوله: (عَفَا اللهُ عَنكَ ولا تَفْينَ مُلُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ) [التوبة: ٤٤]. وذهب بعضهم إلى النبي ﷺ مبدين أعذارًا كاذبة ليأذن لهم بالتخلف، فأذن لهم، فعاتبه الله بقوله: (عَفَا اللهُ عَنكَ النبي يَسْ مبدين أعذارًا كاذبة ليأذن لهم بالتخلف، فأذن لهم، فعاتبه الله بقوله: (عَفَا اللهُ عَنكَ النبي يَسْ مبدين أعذارًا كاذبة ليأذن هم بالتخلف، فأذن لهم، فعاتبه الله بقوله: (عَفَا اللهُ عَنكَ النبي يَسْ مبدين أعذارًا كاذبة ليأذن هم بالتخلف، فأذن لهم، فعاتبه الله بقوله: (عَفَا اللهُ عَنكَ النبي الله عَلَيْ مَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ الْكَافِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اله

وبلغ رسول الله ﷺ أن ناسًا منهم يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن رسول الله ﷺ ، فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم .

وهذا يدل على مراقبة المسلمين الدقيقة ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود، فقد كانت عيون المسلمين يقظة تراقب تحركات اليهود والمنافقين، واجتهاعاتهم وأوكارهم، بل كانوا يطلعون فيها على أدق أسرارهم واجتهاعاتهم وما يدور فيها من حبك المؤامرات، وابتكار أساليب التثبيط، واختلاق الأسباب الكاذبة لإقناع الناس بعدم الخروج للقتال، وقد كان علاج رسول الله لدعاة الفتنة وأوكارها حازما حاسها، إذ أمر بحرق البيت على من فيه من المنافقين، وأرسل من أصحابه من ينفذه، ونفذ بحزم، وهذا منهج نبوي كريم يتعلم منه كل مسئول في كل زمان ومكان كيف يقف من دعاة الفتنة ومراكز الشائعات المضللة التي تلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات والدول؛ لأن التردد في مثل هذه الأمور يعرض الأمن والأمان إلى الخطر وينذر

بزوالها.

لقد تحدث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل الغزوة وأثناءها وبعدها، ومما جاء من حديث القرآن الكريم عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمن استئذانهم، وتخلفهم عن الخروج، وكان ممن تخلف عبد الله بن أبيّ ابن سلول، وقد تحدث القرآن عنهم فقال تعالى: (لَوْ كَانَ عَرَضًا قريبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَنْبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَعْلِفُونَ بِالله لَوِ اسْتَطَعْنَا خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَالله يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) [التوبة: ٤٢]. فقد بين -سبحانه وتعالى موقف المنافقين وأنهم تخلفوا بسبب بعد المسافة وشدتها، وأنه لو كان الذي دعوتهم إليه يا محمد عرضًا من أعراض الدنيا ونعيمها وكان السفر سهلا لاتبعوك في الخروج، ولكنهم تخلفوا ولم غرجوا، فالآية تشرح وتوضح ملابسات موقفهم قبل الخروج إلى الغزوة، وأسباب هذا الموقف، ثم حكى -سبحانه - ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة المؤمنين من هذه الغزوة: (وَسَيَعُلِفُونَ بِالله لَوِ اسْتَطَعْنَا خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُمُلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَالله يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ). كان نزول هذه الآية قبل رجوعه صلى الله عليه وسلم من تبوك. والمعنى: وسيحلف هؤلاء المنافقون نزول هذه الآية قبل رجوعه صلى الله عليه وسلم من تبوك. والمعنى: وسيحلف هؤلاء المنافقون المنه - كذبًا وزورًا - قائلين: لو استطعنا -أبها المؤمنون - أن نخرج معكم للجهاد في تبوك لخرجنا، فإننا لم نتخلف عن الخروج معكم إلا مضطرين فقد كانت لنا أعذارنا القاهرة التي حمنانا على التخلف.

وقوله -سبحانه-: (يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ). قال ابن عاشور: أي يحلفون مهلكين أنفسهم -أي موقعينها في الهلك، والهلك: الفناء والموت- ويطلق على الأضرار الجسمية وهو المناسب هنا أي يتسببون في ضر أنفسهم بالأيهان الكاذبة وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة، وفي هذه الآية دلالة على أن تعمد اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك.

ثم عاتب الله تعالى نبينا محمدا ﷺ بقوله: (عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ هُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

ابن سلول، والجد بن قيس، ورفاعة بن التابوت، وكانوا تسعا وثلاثين واعتذروا بأعذار كاذبة والآية الكريمة عتاب لطيف من اللطيف الخبير -سبحانه - لحبيبه على على ترك الأولى، وهو التوقف عن الإذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال (ثم قال تعالى: (لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَّخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمَتَقِينَ - إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَّخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) [التوبة: ٤٤ - ٤٥].

هذه الآيات أول ما نزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال ، فبين -سبحانه- أنه ليس من شأن المؤمنين بالله واليوم الآخر الاستئذان وترك الجهاد في سبيل الله، وإنها هذا من صفات المنافقين الذين يستأذنون من غير عذر، وصفهم -سبحانه- بقوله: (وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ) أي: شكت في صحة ما جئتهم به، وقوله (فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) أي: يتحيرون يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة في شيء .

لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لها مناسبة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين، وضحت فيها الحواجز بين الطرفين، ولم يعد هناك أي مجال للتستر على المنافقين أو مجاملتهم، بل أصبحت مجابهتهم أمرًا ملحًا بعد أن عملوا كل ما في وسعهم لمجابهة الرسول والدعوة، وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذي أعلنه الله تعالى ورسوله والذي نزل به القرآن الكريم، بل وأصبح الكشف عن نفاق المنافقين، وإيقافهم عند حدهم واجبًا شرعيًا.

#### خامسًا: إعلان النفير وتعبئة الجيش:

أعلن النفير العام للخروج لغزوة تبوك، حتى بلغ عدد من خرج مع النبي إلى تبوك ثلاثين ألفا، وقد عاتب القرآن الكريم الذين تباطأوا بقوله تعالى: (يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إلى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحُيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الأَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحُيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الأَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الحُيَاةِ الدُّنْيَا فِي الأَخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ) [التوبة: ٣٨]. وقد طالبهم القرآن الكريم بأن ينفروا شبابًا وشيوخًا وأغنياء وفقراء بقوله تعالى: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [التوبة: ٤١].

١ – بعد المسافة، فقد كان رسول الله ﷺ يدرك أن السير إلى بلاد الروم يعد أمرًا صعبًا؛ لأن التحرك سيتم في منطقة صحراوية ممتدة قليلة الماء والنبات، ولا بد – حينئذ – من إكمال المؤنة ووسائل النقل للمجاهدين قبل بدء الحركة؛ حتى لا يؤدي نقص هذه الأمور إلى الإخفاق في تحقيق الهدف المنشود.

٢ - كثرة عدد الروم، بالإضافة إلى أن مواجهتهم تتطلب إعدادًا خاصًا، فهم عدو يختلف في طبيعته عن الأعداء الذين واجههم النبي شم من قبل، فأسلحتهم كثيرة، ودرايتهم بالحرب كبيرة، وقدرتهم القتالية فائقة.

٣ - شدة الزمان، وذلك لكي يقف كل امرئ على ظروفه، ويعد النفقة اللازمة له في هذا السفر
 الطويل لمن يعول وراءه .

أنه لم يعد مجال للكتهان في هذا الوقت، حيث لم يبق في جزيرة العرب قوة معادية لها خطرها تستدعي هذا الحشد الضخم سوى الرومان ونصارى العرب الموالين لهم في منطقة تبوك ودومة الجندل والعقبة.

لقد شرع رسول الله ﷺ لنا الأخذ بمبدأ المرونة عند رسم الخطط الحربية، ومراعاة المصلحة العامة في حالتي الكتمان والتصريح، ويعرف ذلك من مقتضيات الأحوال

ولما علم المسلمون بجهة الغزوة سارعوا إلى الخروج إليها، وحث الرسول ﷺ على النفقة قائلا:

«من جهز جيش العسرة فله الجنة».

واستخلف رسول الله على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، وخلَّف على بن أبي طالب على أهله، فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه، فأخذ على - الله على أهله، فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه، فأخذ على الله الله على أنك إنها خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني، فقال: «كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبى بعدي» فرجع على إلى المدينة.

وكان استخلاف على - الله على الله باعتبار قرابته ومصاهرته، فكان استخلافه في أمر خاص، وهو القيام بشأن أهله، وكان استخلاف محمد بن مسلمة الأنصاري في الغزوة نفسها استخلاف عامًا، فتعلق بعض الناس بأن استخلاف على يشير إلى خلافته من بعده، ولا صحة لهذا القول؛ لأن خلافته كانت في أهله خاصة.

وعندما تجمع المسلمون عند ثنية الوداع بقيادة رسول الله، اختار الأمراء والقادة وعقد الألوية والرايات لهم، فأعطى اللواء الأعظم إلى أبي بكر الصديق، ورايته العظمى إلى الزبير بن العوام حه- ودفع راية الأوس إلى أسيد بن حضير، وراية الخزرج إلى أبي دجانة، وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذ لواء ، واستعمل رسول الله على حراسة تبوك من يوم قدم إلى أن رحل منها عباد بن بشر، فكان - الحه- يطوف في أصحابه على العسكر ، وكان دليل رسول الله في هذه الغزوة علقمة بن الفغواء الخزاعي، فقد كان من أصحاب الخبرة والكفاءة في معرفة طريق تبوك.

وقد انفرد الواقدي بالمعلومات عن طريق الجيش وتوزيع الرايات، وهو متروك، ولكنه غزير المعلومات في السيرة، وأخذ مثل هذه المعلومات منه لا يضر.

ويلاحظ الباحث التطور السريع لعدد المقاتلين بشكل عام، ولسلاح الفرسان بشكل خاص. إن الذي يدرس تاريخ الدعوة الإسلامية، ونشوء الدولة الإسلامية ومؤسساتها العامة -وفي مقدمة هذه المؤسسات الجيش الإسلامي القوة الضاربة للدولة – يلاحظ أن هناك تطورًا سريعًا جدًّا في مجال القوة العسكرية، إذ بلغ عدد المقاتلين في غزوة بدر الكبرى ثلاثهائة وثلاثة عشر مقاتلا، وفي غزوة الأحزاب ثلاثة آلاف مقاتل، وفي غزوة وفي غزوة الأحزاب ثلاثة آلاف مقاتل، وفي غزوة فتح مكة عشرة آلاف مقاتل، وفي غزوة حنين بلغ العدد اثني عشر ألف مقاتل، وأخيرًا بلغ عدد المقاتلين في تبوك ثلاثين ألف مقاتل أو يزيد.

وإن الدارس يلاحظ هذا التطور السريع اللافت للنظر في مجال سلاح الفرسان، ففي غزوة بدر كان عدد الفرسان فارسين في بعض الروايات، وفي غزوة أحد لم يتجاوز عدد الفرسان ما كان في بدر، ويقفز العدد بعد ست سنوات فقط إلى عشرة آلاف فارس، وهذا يعود إلى انتشار الإسلام في الجزيرة العربية، وبخاصة في البادية، ذلك لأن أهلها يهتمون باقتناء الخيول وتربيتها أكثر من أبناء المدن.

## أحداث في الطريق والوصول إلى تبوك

وبعد تعبئة الجيش وتوزيع المهام والألوية والرايات، توجه الجيش الإسلامي بقيادة رسول الله إلى تبوك، ولم ينتظر أحدًا قد تأخر، وقد تأخر نفر من المسلمين يظن فيهم خير، وكلما ذكر لرسول الله اسم رجل تأخر قال ﷺ: «دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه»

## أولاً: قصة أبي ذر الغفاري:

قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله على سائرًا، فجعل يتخلف عنه الرجل، فيقولون: يا رسول الله، تخلف فلان، فيقول: «دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه»، حتى قيل: يا رسول الله، قد تخلف أبو ذر، وأبطأ به بعيره. فقال: «دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» وتلوَّم أبو ذر على بعيره، فلما أبطأ عليه، أخذ متاعه فحمله على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله على ماشيًا، ونزل رسول الله في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل

يمشي على الطريق وحده، فقال رسول الله : «كن أبا ذر» فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله ، هو –والله – أبو ذر، فقال رسول الله : «رحم الله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده» ، ومضى الزمان، وجاء عصر عثمان، ثم حدثت بعض الأمور وسُيِّر أبو ذر إلى الربذة، فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه: إذا مت فاغسلاني وكفناني ثم احملاني فضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلوا به كذلك فطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركائبهم تطأ سريره، فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة، فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر، فاستهل ابن مسعود يبكي، فقال: صدق رسول الله نش ديرحم الله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده»، فنزل فوليه بنفسه حتى دفنه وفي هذه القصة دروس وعبر منها:

١ - ما تعرض له أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - من الصعوبات والمخاطر التي نجاه الله منها وقواه بالصبر عليها، لقد بذل أبو ذر جهدًا كبيرًا في المشي على قدميه وهو يحمل متاعه على ظهره حتى لحق بالنبي على والمسلمين؛ لكى ينال شرف الجهاد في سبيل الله

٢ - وفي قوله ﷺ: «رحم الله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده»، دلالة واضحة - وضوح الشمس في رابعة النهار - على صدق نبوة الرسول ﷺ؛ إذ الإخبار بأمور لا تقع ثم تقع بعد الإخبار يدل على معجزة وتكريم من الله لهذا الرسول ﷺ، وهذه الوسيلة من إثبات النبوة كثيرة في السيرة النبوية الشريفة

٣ - كما أن في القصة دلالة على علم ابن مسعود - ﴿ وقوة ذاكرته وسرعة استحضاره لما حفظ، حيث تذكر بعد سنوات عديدة حديث رسول الله ﷺ عما سيئول إليه أمر أبي ذر في آخر حياته - ﴿ - .

#### ثانيًا: قصة أبي خيثمة:

قال ابن إسحاق: ... ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله على أيامًا إلى أهله في يوم حارّ، فوجد امرأتين له في عريشين لهم في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت

له فيه ماء، وهيأت له فيه طعامًا، فلها دخل قام على باب العريش، فنظر إلى امرأتيه، وما صنعتا له، فقال: رسول الله ﷺ في الضح والربح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد، وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماله مقيم؟! ما هذا بالنصف، ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكها حتى ألحق برسول الله ﷺ، فهيئا لي زادًا، ففعلتا ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله ﷺ متى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق، يطلب رسول الله ﷺ فترافقا، حتى إذا دنوا من تبوك، قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبًا، فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله ﷺ، ففعل حتى إذا دنا من رسول الله ﷺ وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل، فقال رسول الله ﷺ : "كن أبا خيثمة»، بتبوك، قال الناس هو والله أبا خيثمة، فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ الخبر، فقال له رسول الله ﷺ خبرًا، ودعا له بخر.

قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعرًا، واسمه مالك بن قيس وفي هذه القصة دروس وعبر منها:

1 – المسلم صاحب ضمير حي: فقد رأى أبو خيثمة – المسلم صاحب ضمير حي: فقد رأى أبو خيثمة – المسلم صاحب ضمير حي: فقد رأى أبو خيثمة – المسلم وما هو فيه من التعرض للشمس والطعام مع الظل المبرد والإقامة، فتذكر رسول الله وما هو فيه من التعرض للشمس والريح والحر، فأبصر وتذكر وتيقظ ضميره وحاسب نفسه، ثم عزم على الخروج، وخرج وحده يقطع الفيافي والقفار حتى التقى بعمير بن وهب الجمحي، ولعله كان قادما من مكة، فهذه الصورة تبين لنا مثلا من سلوك المتقين الذين تمر عليهم لحظات ضعف يعودون بعدها أقوى إيانا مما كانوا عليه إذا تذكروا وراجعوا أنفسهم، وفي بيان ذلك يقول الله تبارك وتعالى: (إنَّ اللَّينَ اتَّقَوْا إذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإذَا هُم مُّبْصِرُونَ) [الأعراف: ٢٠١].

وقد تذكر سريعا وخرج لعله يدرك ما فاته، وظل يشعر بالذنب حتى وصل إلى النبي ﷺ في تبوك وحصل على رضاه وسر وره.

Y – معرفة الرسول بأصحابه وبمعادنهم: إن قول الرسول على حينها قال له أصحابه: هذا راكب على الطريق مقبل: «كن أبا خيثمة» ، فلما اقترب وعرفوه قالوا: يا رسول الله ، هو – والله – أبو خيثمة، يدل على معرفة رسول الله على بأصحابه وأنه أعرفهم بمعادن رجاله، يعرف المستجيب من غيره، ويعرف التائب المنيب إلى ربه إذ زلت قدمه بسرعة رجوعه، ومعرفة خصال الرجال ومعادنهم تدل على معرفة واسعة، وخبرة مستوعبة فاحصة نتيجة التعامل والاحتكاك في ميادين الحياة المختلفة، فقد كان يخالط الجميع، يسمع منهم ويسمعهم ويسيرون معه، ويجاهدون تحت رايته.

٣ - حزم أبي خيثمة وصبره ونفاذ عزيمته: تأمل هذا القرار الذي اتخذه أبو خيثمة - الله على حزم أبي خيثمة وصبره ونفاذ عزيمته: أن المحتى برسول الله الله الله على قوة عزيمته وعنفوان إرادته وعلى جلده وصبره.

عتاب القائد للجندي له أثره: وصل أبو خيثمة معترفا بذنبه، يطرح السلاح على رسول الله الله فعاتبه، هم معاتبة تحمل في طياتها اللوم والتأنيب والتهديد، إذ قال له رسول الله الله فعاتبه، الله عنى التهديد، ومعناها: دنوت من الهلكة.

إنه مما لا شك فيه أن هذا الكلام كان له وقعه في نفس الجندي، إذ أوقفه على حقيقة ما ارتكب من الذنب.

وهذا منهج نبوي كريم في تعليم القادة عدم السكوت على أخطاء الجنود؛ لأن ذلك يضرهم ويلحق الضرر بغيرهم، بل عليهم أن يسعوا إلى تصويب الخطأ ومحاسبة مرتكبه وتقويمه، وبذلك يكونون معلمين ومرشدين ومربين.

## ثالثًا: الوصول إلى تبوك:

عندما وصل النبي ﷺ لم يجد أثرًا للحشود الرومانية ولا القبائل العربية، وبالرغم من أن الجيش مكث عشرين ليلة في تبوك لم تفكر القيادة الرومانية مطلقا في الدخول مع المسلمين في قتال،

حتى القبائل العربية المنتصرة آثرت السكون، أما حكام المدن في أطراف الشام فقد آثروا الصلح ودفع الجزية، فقد أرسل ملك أيلة للنبي ﷺ هدية -وهي بغلة بيضاء وبرد- فصالحه على الجزية.

وأرسل خالد بن الوليد - رأس سرية من الفرسان بلغ عددها أربعهائة وعشرين فارسا إلى دومة الجندل، واستطاع خالد بن الوليد أن يأسر أكيدر بن عبد الملك الكندي -ملكها- وهو في الصيد خارجها ، فصالحه النبي ﷺ على الجزية ، وقد تعجب المسلمون من قباء كان أكيدر يلبسه، فقال الرسول ﷺ: «أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا» وقد ورد أن غنائم خالد من أكيدر كانت ثمانمائة من السبي وألف بعير وأربعهائة درع وأربعهائة رمح ، وقد وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للنبي ﷺ وهي بغلة بيضاء وبرد، فصالحه على الجزية، وكتب رسول الله ﷺ معاهدات لكل من أهل جرباء وأذرح ولأهل مقنا يؤدي بموجبها هؤلاء الناس من نصارى العرب الجزية كل عام، وتخضع لسلطان المسلمين، لقد انفرد رسول الله ﷺ بالإمارات الواقعة في شمال الجزيرة وعقد معها معاهدات، وبذلك أمن حدود الدولة الإسلامية الشالية ، وجذه المعاهدات قص صلى الله عليه وسلم أجنحة الروم، فقد كانت هذه القبائل تابعة للروم ودخلوا في النصرانية، فإقدام من أقدم منها على مصالحة رسول الله والتزامها بالجزية يعد قصًا لهذه الأجنحة، وبترًا لحبال تبعيتهم للروم، وتحريرًا لهم من هذه التبعية التي كانت تذلهم وتخضعهم لسلطان الروم، لينالوا من تساقط فتاتهم شيئا يعيشون به، وخوفا من ظلمهم لقوتهم الباطشة، وقد وفوا بعهد الصلح والتزموا أداء الجزية، فأعطوها عن يدوهم صاغرون ، وهذه سياسة نبوية حكيمة اختطها رسول الله في بناء الدولة ودعوة الناس لدين الله، فقد استطاع أن يفصل بين المسلمين والروم بإمارات تدين للرسول بالطاعة وتخضع لحكم المسلمين، وأصبحت في زمن الخلفاء الراشدين نقاط ارتكاز سهلت مهمة الفتح الإسلامي في عهدهم، فمنها انطلقت قوات المسلمين إلى الشال، وعليها ارتكزت لتحقيق هدفها العظيم

#### رابعًا: وصايا رسول الله ﷺ للجيش عند مروره بحجر ثمود:

قال أبو كبشة الأنصاري: - الله - لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فنادي في الناس: «الصلاة جامعة» قال: فأتيت رسول الله ﷺ وهو ممسك بعيره، وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟» فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول الله، قال: «أفلا أنذركم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بها كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، فاستقيموا وسددوا، فإن الله على لا يعبأ بعذابكم شيئًا، وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئًا». وقال ابن عمر رضى الله عنهما: إن الناس نزلوا مع رسول الله ﷺ أرض ثمود، الحجر، واستقوا من بئرها، واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة وقال رسول الله ﷺ : «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم» ثم زجر فأسرع حتى خلفها ، وهذا منهج نبوي كريم في توجيه رسول الله ﷺ صحابته إلى الاعتبار بديار ثمود، وأن يتذكروا ما غضب الله على الذين كذبوا رسوله، وألا يغفلوا عن مواطن العظة برسومها الدارسة، وأطلالها القديمة، ونهاهم عن الانتفاع بشيء مما في ربوعها، حتى الماء لكيلا تفوت بذلك العبرة، وتخف الموعظة، بل أمرهم بالبكاء، وبالتباكي، تحقيقا للتأثر بعذاب الله، ولو أنهم مروا بها كما نمر نحن بآثار السابقين، لتعرضوا لسخط الله، فإن الغابرين شهدوا المعجزات ودلائل النبوة، وعاينوا العجائب، لكن قست قلوبهم فاستهانوا بها، وحق عليهم العذاب، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من نقمة الله وغضبه.

إن الله على قص علينا من أنباء الأمم ، إلا لكي نأخذ منها العظة والاعتبار، فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم التي نزل فيها سخط المولى على وعذابه ، وجب أن تكون الموعظة أشد، والاعتبار أعمق، والخوف من سخط المولى -سبحانه- أبلغ، ولهذا تسجى النبي صلوات الله وسلامه عليه بثوبه لما مر بالديار الملعونة المسخوطة واستحث خطا راحلته وقال لأصحابه: «لا تدخلوا مساكن

الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، حذرًا أن يصيبكم ما أصابم» خامسًا: وفاة الصحابي عبد الله ذي البجادين - الله -:

قال عبد الله بن مسعود - الله عن الحية العسكر، قال: فاتبعتها، أنظر إليها، فإذا رسول الله وأبو وأبو قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، قال: فاتبعتها، أنظر إليها، فإذا رسول الله وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله في في حضرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إليه، وهو يقول: «أدنيا إلي أخاكها» فدلياه إليه، فلها هيأه بشقه، قال: «اللهم إني أمسيت راضيًا عنه، فارض عنه» قال (الراوي عن ابن مسعود): قال عبد الله بن مسعود: يا ليتنى كنت صاحب الحفرة

قال ابن هشام: وإنها سمي ذا البجادين؛ لأنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك يضيقون عليه، حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره، فهرب منهم إلى رسول الله الله فلها كان قريبا منه، شق بجاده باثنين، فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، ثم أتى رسول الله الله فقيل له: ذو البجادين، لذلك.

وفي هذه القصة دروس وحكم وفوائد منها:

1 – تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لجنوده أحياء وأمواتًا: فهذا الفعل مع ذي البجادين يدل على حرص النبي على تكريم أصحابه حتى في حالة الوفاة؛ لأنهم قدموا أنفسهم للجهاد في سبيل الله تاركين وراءهم أعز ما يملكون، فكانت تلك الرعاية مظهرًا من مظاهر تكريمهم في الدنيا، حيث لم يترك جثثهم تتناوشها الذئاب وغيرها من دواب الأرض؛ لكي يكون هذا التكريم من الأسباب التي تدفع غيرهم إلى الاستبسال والإقدام في ميادين الجهاد، ومن الجدير بالذكر أن هذا المبدأ لم يجد من يدعو إلى تطبيقه إلا في العصر الحديث، وبهذا يمكن أن يقال: إن رعاية القائد المسلم لشئون جنده تعد سبقا عسكريًا لم تعرفه النظم والدساتير الوضعية إلا بعد قرون طويلة، من بزوغ الإسلام

فهذه صورة من البر والتكريم فريدة يتيمة، لن تجد في تاريخ الملوك والحكام من يبر ويتواضع

إلى هذا المستوى، إلى حيث يوسد الحاكم فردا من رعيته بيده في مثواه الأخير، ثم يلتمس له المرضاة من رب العالمين، أما هو فقد أعلن أنه أمسى راضيا عنه

٢ - جواز الدفن في الليل، والغبطة مشروعة في الخير: فقد دفن رسول الله ﷺ ذا البجادين ليلا، والسنة أن يعجل في دفن الميت، كما أن الغبطة وهي أن تتمنى حصول الخير لك كما حصل لغيرك من إخوانك، وهذا عكس الحسد، إذ الحسد تمنى زوال النعمة عن غيرك، والحسد كله شر كما ترى، أما الغبطة فلا تكون إلا في الخير، تأمل قول عبد الله بن مسعود - ﷺ عقول في حق ذي البجادين: «اللهم إني أمسيت عنه راضيًا فارض عنه» فقال ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب اللحد إنها كلمة كل مؤمن آمن بالله واليوم الآخر، ووقف موقفه ذاك، فقد عرفوا أين تكون ميادين التنافس.

#### سادسًا: بعض المعجزات التي حدثت في الغزوة:

السامين، فشكوا ذلك إلى رسول الله ، فدعا رسول الله ، واستسقى لمن معه من المسلمين، فأرسل الله – سبحانه وتعالى – سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس، واحتملوا حاجتهم من الماء، فتحدث ابن إسحاق عمن قال لمحمود بن لبيد: هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم؟ قال: نعم والله، إن كان الرجل ليعرفه من أخيه، ومن أبيه، ومن عمه، وفي عشيرته، النفاق فيهم؟ قال: نعم والله، إن كان الرجل ليعرفه من أخيه، ومن أبيه، ومن عمه، وفي عشيرته، ثم يلبس بعضهم بعضا على ذلك، ثم قال محمود: لقد أخبرني رجال من قومي، عن رجل من المنافقين معروف نفاقه، كان يسير مع رسول الله على حيث سار، فلما كان من أمر الناس بالحجر ما كان، ودعا رسول الله على حين دعا، فأرسل الله السحابة، فأمطرت حتى ارتوى الناس، قالوا: أقبلنا عليه ونقول: ويحك! هل بعد هذا الشيء؟ قال: سحابة مارة.

٢ - خبر ناقة رسول الله ﷺ: لما كان رسول الله ﷺ سائرًا في طريقه إلى تبوك، ضلت ناقته،
 فخرج أصحابه في طلبها وعند رسول الله ﷺ رجل من أصحابه، يقال له: عمارة بن حزم،
 وكان عقبيًّا بدريًّا، وهو عم بنى عمرو بن حزم، وكان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي،

وكان منافقًا.

قال زيد بن اللصيت وهو في رحل عهارة، وعهارة عند رسول الله ﷺ : أليس محمد يزعم أنه نبي ؟ ويخبركم عن خبر السهاء، وهو لا يدري أين ناقته ؟ فقال رسول الله ﷺ وعهارة عنده: «إن رجلا قال: هذا محمد يزعم أنه يخبركم أنه نبي، ويزعم أنه يخبركم بأمر السهاء وهو لا يدري أين ناقته ؟ وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي، في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزمامها » فانطلقوا حتى تأتوني بها، فذهبوا فجاءوا بها، فرجع عهارة بن حزم إلى رحله، فقال: والله لعجب من شيء حدثناه رسول الله ﷺ آنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا، للذي قال زيد بن اللصيت، فقال رجل ممن كان في رحل عهارة، ولم يحضر رسول الله ﷺ : زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي، فأقبل عهارة على زيد، يأ في عنقه (يطعنه فيه) يقول: إليَّ عباد الله، إن في رحلي لداهية، وما أشعر، اخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني، قال ابن إسحاق: فزعم بعض الناس أن زيدًا تاب بعد ذلك، وقال بعض الناس: لم يزل متها بشر حتى هلك.

٣ - الإخبار بهبوب ريح شديدة والتحذير منها: أخبر رسول الله الشاه أصحابه في تبوك بأن ريحًا شديدة ستهب، وأمرهم بأن يحتاطوا لأنفسهم ودوابهم فلا يخرجوا حتى لا تؤذيهم، وليربطوا دوابهم حتى لا تؤذى، وتحقق ما أخبر به رسول الله الشاها ، فهبت الريح الشديدة وهملت من قام فيها إلى مكان بعيد فقد روى مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي حميد قال: وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله الشاه عليكم الليلة ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيئ.

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم معقبا على هذا الحديث: هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة من إخباره ﷺ بالمغيب وخوف الضرر من القيام وقت الريح

٤ - تكثير ماء عين تبوك والإخبار بها ستكون عليه من خصب: قال معاذ بن جبل - الله عن تبوك ، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى

النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي» فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك، تبض بشيء من ماء، فسألها رسول الله ﷺ: «هل مسستها من مائها شيئا؟» قالا: نعم، فسبهها النبي ﷺ وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، وغسل رسول الله ﷺ فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها فجرت العين بهاء منهمر حتى استقى الناس.

٥ - تكثير الطعام: قال ابو سعيد الخدري - ش -: لما كانت غزوة تبوك اصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وأدمنا، فقال لهم رسول الله الله الفعلوا»، فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إنهم إن فعلوا قل الظّهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادع لهم بالبركة، لعل الله يجعل في ذلك، فدعا رسول الله الله بنطع فبسطه، ثم دعاهم بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف الذرة، والآخر بكف التمر، والآخر بالكسرة حتى اجتمع على النطع في ذلك شيء يسير، ثم دعا عليه بالبركة، ثم قال لهم: «خذوا في أوعيتكم» فأخذوا من أوعيتهم حتى ما تركوا من المعسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضلت منه فضلة، فقال رسول الله الله الله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله وفضلت منه فضلة، فقال رسول الله الله الله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبدٌ غير شاكّ فتحجب عنه الجنة».

# سابعًا: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين أثناء الغزوة:

أ- قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنها-:

قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يومًا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرنَّ رسول الله ، فبلغ ذلك رسول الله ، فبلغ ذلك رسول الله ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله والحجارة تنكبه، وهو يقول: يا رسول الله إنها كنا نخوض ونلعب، والرسول عقول: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟».

وفي رواية قتادة قال: بينها رسول الله على في غزوته إلى تبوك وبين يديه أناس من المنافقين فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات هيهات .. فأطلع الله نبيه على ذلك فقال نبي الله على : «احبسوا هؤلاء الركب»، فأتاهم فقال: قلتم كذا وقلتم كذا، قالوا: فأنزل الله فيهم ما تسمعون ، فأنزل الله تعالى: (يَحْذَرُ المُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنبَّنُهُمْ بِمَا فَيُ قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللهَ نَحْرِجُ مَّا تَحْذَرُونَ \* وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْزِئُونَ) [التوبة: ٢٤ - ٢٥].

والاستفهام في قوله: (قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) استفهام إنكاري. والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء موبخًا ومنكرًا: ألم تجدوا ما تستهزئون به في مزاحكم ولعبكم -كما تزعمون سوى فرائض الله وأحكامه وآياته ورسوله الذي جاء لهدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور؟!

ثم بين -سبحانه- أن استهزاءهم هذا أدى بهم إلى الكفر فقال: (لاَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيهَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) [التوبة: ٦٦].

ومعنى الآية: أي لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم، لأن الإقدام على الكفر لأجل اللعب لا ينبغي أن يكون، فاعتذاركم إقرار بذنبكم، فهو كها يقال: عذر أقبح من ذنب.

وقوله: (إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) أي: إن نعف عن بعضكم

لتوبتهم وإنابتهم إلى ربهم -كمخشن بن حمير - نعذب بعضًا آخر لإجرامهم وإصرارهم عليه ب ايذاء الرسول والمؤمنين ومحاولة اغتيال رسول الله: وقد نزل في هؤلاء المنافقين قول الله تعالى: (يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِهَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَولَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا وَلِيَّا فِي الدُّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَمَا لُهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ) [التوبة: ٤٧].

وقد ذكر ابن كثير أن الضحاك قال: إن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي هي وهو في غزوة تبوك في بعض الليالي في حال السير، وكانوا بضعة عشر رجلا نزلت فيهم هذه الآية ، وفي رواية الواحدي عن الضحاك: خرج المنافقون مع رسول الله هي إلى تبوك، فكانوا إذا خلا بعضهم إلى بعض سبوا رسول الله وأصحابه، وطعنوا في الدين، فنقل ما قالوا حذيفة إلى رسول الله في فقال لهم رسول الله: «يا أهل النفاق، ما هذا الذي بلغني عنكم؟» فحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك، فأنزل الله هذه الآية إكذابًا لهم ، والمعنى الإجمالي للآية: (يحلفون بالله أنهم ما قالوا تلك الكلمة التي نسبت إليهم، والله يكذبهم ويثبت أنهم قد قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم. ولم يذكر القرآن هذه الكلمة لأنه لا ينبغى ذكرها ...)

## العودة من تبوك إلى المدينة وحديث القرآن في المخلَّفين عن الغزوة وعن مسجد الضرار

عاد النبي الله المنافقون وهو راجع إلى المدينة، ولما اقترب من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الضرار الذي بناه المنافقون وهو راجع إلى المدينة، ولما اقترب من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقونه، ودخل المدينة، فصلى في مسجده ركعتين ثم جلس للناس، وجاء المخلفون لرسول الله الله يقدمون له الاعتذار، وكانوا أربعة أصناف: فمنهم من له أعذار شرعية وعذرهم الله -سبحانه وتعالى-، ومنهم من ليس له أعذار شرعية وتاب الله عليهم، ومنهم من منافقى الأعراب الذين يسكنون حول المدينة، ومنهم من منافقى المدينة.

أُولاً: المخلفون الذين لهم أعذار شرعية وعذرهم الله سبحانه وتعالى: قال تعالى: (لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى النَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إذا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ مَا

عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ \* وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) [التوبة: ٩١، ٩٦]. مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) [التوبة: ٩١، ٩٦]. بينت هذه الآيات الكريمة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكان لهم عذر شرعي بأنه ليس عليهم حرج وليس عليهم إثم في هذا التخلف؛ ذلك لأن لهم عذرًا شرعيًّا منعهم من الخروج، وفي المراد بالضعفاء: أنهم الزمني والمشايخ الكبار، وقيل: الصغار، وقيل: المجانين، سموا ضعافًا لضعف عقولهم، ذكر القولين الماوردي. والصحيح أنهم الذين يضعفون لزمانة أو عمى، أو سنه أو ضعف في الجسم، والمرضى: الذين بهم أعلال مانعة من الخروج للقتال.

وقوله: (وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ). أي: ليس على الذين لا يجدون نفقة تبلغهم إلى الغزو حرج أو إثم (إِذَا نَصَحُوا للهِ وَرَسُولِهِ) أي إذا عرفوا الحق، وأحبوا أولياءه وأبغضوا أعداءه

وقوله: (مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ) قال الطبري: يقول تعالى: ليس على من أحسن فنصح لله ورسوله في تخلفه عن رسول الله عن الجهاد معه، لعذر يعذر به، طريق يتطرق عليه فيعاقب من قبله (وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ).

يقول تعالى: والله ساتر على ذنوب المحسنين، يتغمدها بعفوه لهم عنها، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها.

وقال القرطبي: الآية أصل في سقوط التكاليف عن العاجز، من جهة القوة أو العجز من جهة المال. المال.

وقوله: (وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ) معطوف على ما قبله من عطف الخاص على العام، اعتناء بشأنهم وجعلهم كأنهم -لتميزهم- جنس آخر، مع أنهم مندرجون مع الذين وصفهم الله قبل ذلك (أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ}.

أي: لا حرج ولا إثم على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، إذا ما تخلفوا عن الجهاد، وكذلك لا حرج ولا إثم أيضا على فقراء المؤمنين {الَّذِينَ إذا مَا أَتُوْكَ

لِتَحْمِلَهُمْ) على الرواحل التي يركبونها لكي يخرجوا معك إلى هذا السفر الطويل، (قُلْتَ) لهم يا محمد: (لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)، وقوله: (تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ) أي انصرفوا وأعينهم تسيل بالدموع من شدة الحزن لأنهم لا يجدون المال الذي ينفقونه في مطالب الجهاد، ولا الرواحل التي يركبونها في حال سفرهم إلى تبوك.

ثانيًا: المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب الله عليهم: جاءت ثلاث آيات تتحدث عن هؤلاء المخلفين وهي:

١ - قوله تعالى: (وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ) [التوبة: ١٠٢]. ومعنى الآية الكريمة: أن هؤلاء الجهاعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك، ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كها اعتذر المنافقون، بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم، والمراد بالعمل الصالح: ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن، والمراد بالعمل السيئ: هو تخلفهم عن هذه الغزوة، وقد أتبعوا هذا العمل السيئ عملا صالحا وهو الاعتراف به والتوبة عنه.

وأصل الاعتراف الإقرار بالشيء. ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال والاستقبال، وقد وقع منهم ما يفيد هذا، ومعنى الخلط أنهم خلطوا كل واحد منها بالآخر، كقولك: خلطت الماء باللبن واللبن بالماء.

وفي قوله: (عَسَى اللهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) دليل على أنه قد وقع منهم -مع الاعتراف- ما يفيد التوبة، أو مقدمة التوبة -وهي الاعتراف- قامت مقام التوبة، وحرف الترجي وهو (عسى) هو في كلام الله -سبحانه - يفيد تحقيق الوقوع لأن الإطاع من الله سبحانه إيجاب؛ لكونه أكرم الأكرمين (إنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) أي: يغفر الذنوب ويتفضل على عباده.

٢ - قوله تعالى: (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
 [التوبة: ١٠٦].

والمراد بهؤلاء المرجون -كما في الصحيحين - هلال بن أمية، وكعب بن مالك، ومرارة ابن الربيع، وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله لله لأمر ما -مع الهم باللحاق به عليه الصلاة والسلام فلم يتيسر لهم، ولم يكن تخلفهم عن نفاق -وحاشاهم - فقد كانوا من المخلصين، فلما قدم النبي وكان ما كان من المتخلفين قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة، ولم يعتذروا له لله ولم يفعلوا كما فعل أهل السواري، وأمر رسول الله باجتنابهم، وشدد الأمر عليهم كما سنعلمه إن شاء الله تعالى، وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون ما الله -تعالى - فاعل بهم.

٣ - قال تعالى: (وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) [التوبة: ١١٨].

والمراد بهؤلاء الثلاثة هم هلال بن أمية، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وفيهم نزلت هذه الآية ، وسوف نتحدث عن هذه القصة -بإذن الله- بنوع من التفصيل لما فيها من الدروس والحكم.

ثالثاً: المخلفون من منافقي الأعراب الذين يسكنون حول المدينة: هؤلاء المخلفون من منافقي الأعراب نزل فيهم قوله تعالى: (وَجَاءَ المُعَذِّرُونَ مِنَ الأعْرَابِ لِيُؤْذَنَ هُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [التوبة].

رابعًا: المخلفون من منافقي المدينة: قال تعالى: (فَرِحَ المُّخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَن يُّجَاهِدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لاَ تَنفِرُوا فِي الحُرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ - فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* فَإِن رَّجَعَكَ اللهُ إِلى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ) [التوبة: ٨٥: ٨٣].

هذا وقد لاحظت اختلاف سياسة الرسول ﷺ في معاملته للمنافقين عندما اعتذروا له، عن المسلمين الصادقين الصادقين الصادقين الصادقين الصادقين الصادقين

الشدة والعقوبة! ولا شك أن الشدة والقسوة في هذا المقام مع المسلمين مظهر للإكرام والتشريف، وهو ما لا يستحقه المنافقون، وكيف يستحق المنافقون أن تنزل آيات في توبتهم على أي حال؟! إنهم كفرة، ولن ينشلهم شيء مما يتظاهرون به في الدنيا، من الدرك الأسفل في النار يوم القيامة، وقد أمر الشارع جل جلاله أن ندعهم لما تظاهروا به ونجري الأحكام الدنيوية حسب ظواهرهم، ففيم التحقيق عن بواطن أعذارهم وحقيقة أقوالهم، وفيم معاقبتهم في الدنيا على ما قد يصدر عنهم من كذب ونحن إنها نعطيهم الظاهر فقط من المعاملة والأحكام؛ كها يبدون لنا هم أيضًا الظاهر فقط من أحوالهم وعقائدهم، قال ابن القيم: وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يجبه وهو كريم عنده، بأدنى رئة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرًا، وأما من سقط من عين الله وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلها أحدث ذنها أحدث له نعمة.

خامسًا: مسجد الضرار: في أثناء عودة النبي إلى المدينة راجعا من تبوك نزلت عليه الآيات الآتية: (وَالَّذِينَ النَّخُذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمِّنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَسُّحِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ للطَّهِرِينَ) [التوبة: ١٠٧ - ١٠٨].

وسبب نزول هذه الآيات الكريات: أنه كان بالمدينة -قبل مقدم رسول الله الله اليها- رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير، فلما قدم رسول الله الله علم مهاجرًا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه، وصارت للإسلام كلمة عالية، وأظهرهم الله يوم بدر، شرق اللعين أبو عامر بريقه، وبارز بالعداوة وظاهر بها، وخرج فارًّا إلى كفار مكة من مشركي قريش يمالئهم على حرب رسول الله الله المناقبة للمتقين، وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيها بين كان، وامتحنهم الله الله المناقبة للمتقين، وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيها بين

الصفين فوقع في إحداهن رسول الله ﷺ وأصيب ذلك اليوم فجرح وكسرت رباعيته اليمنى والسفلى، وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار فخاطبهم، واستمالهم إلى نصره وموافقته، فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه، فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر، وكان رسول الله ﷺ قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه القرآن، فأبي أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله ﷺ أن يموت بعيدًا طريدًا فنالته هذه الدعوة، وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول ﷺ في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي ﷺ فوعده ومناه، وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم بجيش يقاتل به رسول الله ﷺ ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه، ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك، فشر عوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله ﷺ إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله ﷺ أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته، وذكروا أنهم بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» فلما قفل عليه السلام راجعًا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم، مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى، فبعث رسول الله ﷺ إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. هذا ما ذكره ابن كثير في سبب النزول.

أما معنى الآيات الكريمات: أخبر الله سبحانه أن الباعث لهم على بناء المسجد أربعة أمور:

- ١ الضرار لغيرهم، وهو المضارة.
- ٢ الكفر بالله والمباهاة لأهل الإسلام، لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق.
- ٣ التفريق بين المؤمنين، لأنهم أرادوا ألا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين، وفي ذلك

من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى.

٤ - الإرصاد لمن حارب الله ورسوله، أي الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله

وقد خيَّب الله –تعالى– مسعاهم، وأبطل كيدهم بأن أمر نبيه ﷺ بهدمه وإزالته.

وقوله: (وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الحُسْنَى) ذم لهم على أيهانهم الفاجرة، وأقوالهم الكاذبة؛ لذلك قال تعالى: (وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ).

ثم نهى الله تعالى رسوله والمؤمنين عن الصلاة في هذا المسجد نهيا مؤكدًا، فقال سبحانه: (لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُّحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ).

قال ابن عاشور: وقوله سبحانه: (لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا) المراد بالقيام الصلاة؛ لأن أولها قيام، ووجه النهي عن الصلاة فيه أن صلاة النبي على فيه تكسبه يمنًا وبركة فلا يرى المسلمون لمسجد قباء مزية عليه؛ ولذلك أمر رسول الله على عهار بن ياسر، ومالك بن الدخشم مع بعض أصحابه وقال لهم: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه»، ففعلوا وقوله: (لمَسْجِدٌ أُمِّسَ عَلَى التَقُوّى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ) احتراس مما يستلزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه، فأمره الله بأن يصلي في ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار أن يصلي في مسجده أو في مسجد قباء، لئلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون صرفه عن صلاة في وقت دعي للصلاة فيه، وهذا أدب نفساني عظيم

وفيه أيضا دفع مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرسول ﷺ بأنه دعي إلى الصلاة في مسجدهم فامتنع فقوله: (أَحَقُّ) وإن كان اسم تفضيل فهو مسلوب المفاضلة؛ لأن النهي عن صلاته في مسجد الضرار أزال كونه حقيقًا بصلاته فيه أصلاً.

ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين لمجازاتهم، ظاهرا في دعوتهم النبي على المصلاة فيه بأنه وإن كان حقيقًا بصلاته بمسجد أسس على التقوى أحق منه، فيعرف من وصفه

بأنه (أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى) أن هذا أسس على ضدها.

وقد رأى ابن عاشور أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى أنه مسجد هذه صفته لا مسجدا واحدا معينا، فيكون هذا الوصف كليا انحصر في فردين: المسجد النبوي، ومسجد قباء.

قوله تعالى: (فِيهِ رِجَالٌ يُّحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا) روى ابن ماجه أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله على : «يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فيا طهوركم؟» قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء، قال: فهو ذاك فعليكموه . وفي قصة مسجد الضرار دروس وعر وفوائد منها:

١ – الكفر ملة واحدة: وقد تبين هذا في موقف أبي عامر الراهب من الإسلام ومن المسلمين؛ إذ غضب غضبا شديدا، وتألم لهزيمة المشركين في بدر، فأعلن عداءه للرسول، وتوجه إلى عاصمة الشرك مكة يحث أهلها على قتال المسلمين، وخرج مقاتلا معهم في أحد، وحاول تفتيت الصف الإسلامي وصدق الله تعالى عندما قال: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِئنَةٌ فِي الأَرْض وَفَسَادٌ كَبيرٌ) [الأنفال: ٧٣].

٢ - محاولة التدليس على المسلمين: حاول المنافقون أن يضفوا الشرعية على هذا البناء وأنه مسجد بنوه لأسباب مقنعة في الظاهر، ولكن لا حقيقة لها في نفوس أصحابها، فقد جاءوا يطلبون من الرسول والله الصلاة في هذا البناء ليكون مسجدا قد باركه رسول الله السلامية فيه، فإذا حدث هذا فقد استقر قرارهم في تحقيق أهدافهم، وهذا أسلوب ماكر خبيث قد ينطلي على كثير من الناس.

٣ - فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين: إن الباحث ليلاحظ مدى العناية الإلهية بالنبي ﷺ فقد أطلعه الله - على أسرار هؤلاء المنافقين وما أرادوه من تأسيس هذا المسجد، فلولا إعلام الله لرسوله لما أدرك رسول الله حقيقة نواياهم، ولصلى في البناء فأضفى عليه الشرعية وأقبل الناس يصلون فيه لأن رسول الله ﷺ صلى فيه، وبذلك يحدث الاختلاط بين المنافقين وضعاف المسلمين فينفردون بهم وقد يؤثرون عليهم بالشائعات.

لا العلاج النبوي الحاسم: إن ما قام به الرسول و من الأمر بهدم مسجد الضرار هو التصرف الأمثل، وهذا منهج نبوي كريم سنه لقادة الأمة في القضاء على أي عمل يراد منه الإضرار بالمسلمين وتفريق كلمتهم، فالداء العضال لا يعالج بتسكينه والتخفيف منه، وإنها يعالج بحسمه وإزالة آثاره، حتى لا يتجدد ظهوره بصورة أخرى، وإن الثهار العملية، التي لمسها المسلمون على إثر تطبيق الأمر النبوي الحازم لتدلنا على أن هذه المنهجية التي نهجها رسول الله مع هذا المكر الخبيث، هي الطريقة المثلي لقمع حركة النفاق في المجتمع المسلم، فقد أصبح أمرهم بعد ذلك يتلاشى شيئا فشيئا حتى لم يبق منهم بعد لحاق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا عدد قليل، ولم يعرف عنهم بعد تدمير مسجد الضرار أن قاموا بأعهال تخدم الهدف نفسه لعلمهم بنتائج العمل بعد انكشافهم.

٥ - ما يلحق بحكم مسجد الضرار: ما يلحق بمسجد الضرار في الحكم، فهذه بعض أقوالهم: أ- قال الزمخشري: ... وقيل كل مسجد بني مباهاة أو رياء وسمعة أو لمغرض سوى ابتغاء وجه الله، أو بال غير طيب، فهو لاحق بمسجد الضرار.

ب- قال القرطبي في تفسيره: قال علماؤنا: وكل مسجد بني على ضرار أو رياء وسمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه.

٦ – قاعدة لمعرفة ما يلحق بالمسجد الضرار: قال الدكتور عبد الكريم زيدان: كل ما يتخذ مما هو في ظاهره مشروع، ويريد متخذوه تحقيق غرض غير مشروع، فهو ملحق بالمسجد الضرار، لأنه يحمل روحه وعناصره، وإذا أردنا الإيجاز قلنا في هذه القاعدة: كل ما كان ظاهره مشروعا ويريد متخذوه الإضرار بالمؤمنين فهو ملحق بالمسجد الضرار.

وبناء على هذه القاعدة يخرج من نطاق مسجد الضرار وما يلحق به، ما ذكره الإمام ابن القيم من مشاهد الشرك، ومن أماكن المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمر والمنكرات ونحو ذلك؛ لأن هذه المنكرات ظاهرها غير مشروع فلا تلحق به وإن استحقت الإزالة كمسجد الضرار باعتبارها منكرات ظاهرًا وباطنًا.

٧ - مساجد الضرار في بلاد المسلمين: إن مسجد الضرار ليس حادثة في المجتمع الإسلامي الأول وانقضت، بل هي فكرة باقية، يخطط لها باختيار الأهداف العميقة، وتختار الوسائل الدقيقة لتنفيذها، وخططها تصب في التآمر على الإسلام وأهله بالتشويه وقلب الحقائق، والتشكيك، وزرع بذور الفتن لإبعاد الناس عن دينهم وإشغالهم بها يضرهم ويدمر مصيرهم الأخروي

## قصة الثلاثة الذين خلفوا

وردت قصة الثلاثة الذين خلفوا على لسان كعب بن مالك - الله كتب السيرة والحديث والتفسير بروايات متقاربة في ألفاظها، ولقيت عناية فائقة في الشرح والتدريس، وكان صحيح البخارى من أكثر الكتب دقة وتفصيلا لهذه القصة.

ونترك كعب بن مالك - ﴿ يَحدثنا بنفسه حيث قال: لم أتخلف عن رسول الله ﴿ في غزوة عنها، إنها غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدًا تخلف عنها، إنها خرج رسول الله ﴿ يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله ﴿ ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن -قط- أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان -قط- حتى جمعتها في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله ﴿ يريد غزوة إلا ورَّى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها للغزوة، ولم يكن رسول الله ﴿ في حر شديد، واستقبل سفرًا بعيدًا ومفازًا، وعدوًّا كثيرًا، فجلي للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله ﴿ كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريدون الديوان، قال كعب: فها رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له، ما لم ينزل فيه وحى الله.

وغزا رسول الله ﷺ تلك الغزوة حيث طابت الثهار والظلال، وتجهز رسول الله ﷺ والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكى أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئًا، فأقول في نفسى: أنا قادر عليه،

فلم يزل يتهادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله ﷺ والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئًا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين، ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئًا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ﷺ فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصًا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله ﷺ حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب؟» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه، ونظره في عطفيه فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه لا خيرًا، فسكت رسول الله أ، فبينها هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب فقال رسول الله ﷺ : «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون، قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همي، وطفقت حين لمزه المنافقون، قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بم أخرج من سخطه غدًا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل في! إن رسول الله ﷺ قد أظل قادمًا زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لن أنجو منه فلما قيل أبدًا، فأجمعت صدقه

وأصبح رسول الله على قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلها فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه، ويحلفون له، وكانوا بضعة وثهانين رجلا، فقبل منهم رسول الله على علانيتهم، وبايعهم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت، فلها سلمت، تبسم تبسم المغضب، ثم قال: «تعال»، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» قال: قلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا، لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلاً ولكني والله - لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ليوشكن الله أن يُسخطك على، ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه إنى لأرجو فيه عقبى الله ، لا - والله - ما كان لى

عذر، والله ما كنت -قط- أقوى، ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، قال رسول الله ﷺ: «أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك»، فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله ﷺ بها اعتذر به إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك، استغفار رسول الله ﷺ لك، قال: فوالله مازالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله ﷺ فأكذّب نفسى.

قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان، قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك، قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي، قال: فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرًا، فيهما أسوة. فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا -أيها الثلاثة- من بين من تخلف عنه. فاجتنبنا الناس، وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فها هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباى فاستكانا وقعدا في بيوتها يبكيان، وأما أنا فكنت أشبَّ القوم وأجلدَهم فكنت أخرج، فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله ﷺ فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه، وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليَّ، وإذا التفت نحوه أعرض عنى، حتى طال ذلك على من جفوة الناس، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، -وهو ابن عمى، وأحب الناس إلى- فسلمت عليه، فوالله ما رد عليَّ السلام، فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينها أنا أمشى في سوق المدينة، إذا نبطى من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلى، حتى جاءني فدفع إلىَّ كتابًا من ملك غسان، وكنت كاتبا، فقر أته فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحقُّ بنا نو فقلت حين قرأتها: وهذا أيضا من

البلاء فتيممت بها التنور، فسجرتها به حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله على يأتيني فقال: إن رسول الله على يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، قال: فأرسل إلى صاحبى بمثل هذا.

قال: فقلت الأمرأتي: الحقى بأهلك فكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر، قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله، فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك، فقالت: إنه -والله- ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله ﷺ في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال ابن أمية أن تخدمه، قال فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله ﷺ وما يدريني ماذا يقول رسول الله ﷺ إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب، قال فلبثت بذلك عشر ليال، فكمل لنا خمسون ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله على منا، قد ضاقت على نفسي وضاقت على الأرض بها رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر. قال: فخررت ساجدًا، وعرفت أن قد جاء فرج، قال: فآذن رسول الله ﷺ توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون وركض رجل إلى فرسًا، وسعى ساع من أسلم قبلي، وأوفى الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيَّ فكسوته إياهما ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله ﷺ فيتلقاني الناس فوجا فوجا ، يهنئونني بالتوبة ويقولون: لتهنأك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله ﷺ جالس في المسجد، حوله الناس فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة، قال كعب: فلم سلمت على رسول الله ﷺ قال وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: «لا، بل من عند الله» وكان رسول الله ﷺ إذا سُرّ استنار وجهه كأنه قطعة قمر قال: وكنا نعرف ذلك قال: فلها جلست بين يديه قلت: يا رسول الله الله ان من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله الله ان من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله الله الله الله الله وقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر قال: وقلت: يا رسول الله الله إن الله إنها أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقًا ما بقيت، فوالله ما علمت أن أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله وأله ألى يومي هذا، أحسن مما أبلاني الله به، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت لرسول الله الله على يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيها بقي، قال: فأنزل الله عز وجل: (لَقَد تَابَ الله عَلَى النّبِيِّ وَالمُهاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ اللّذِينَ اتّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مّنْهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنّوا أَن لاّ مَلْجَاً مِنَ الله إلاّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ النّوبُولُو إِنّ الله هُو التّوّابُ الرّحِيمُ (التوبة: ١١٧ – ١١٨) حتى بلغ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا الله وَيُوبُوا إِنّ الله هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (التوبة: ١١٧ – ١١٨) حتى بلغ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَيْوَى (التوبة: ١١٩ ) .

قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة -قط- بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله على ألا أكون كذبته فأهلك كها هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا الله حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال الله: (سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَإَنْ الله وَي شر ما قال لأحد، قال الله: (سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَإِنَ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ الله لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) [التوبة: ٩٥ - ٩٦]. لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَ الله لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) [التوبة: ٩٥ - ٩٦]. قال كعب: وكنا تخلفنا -أيها الثلاثة- عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله على حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله على أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله على: (وَعَلَى الثَلاَثَةِ اللَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُوا أَن لاَ مَلْجَأَ مِنَ الله إِلاَ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) [التوبة: وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وإنها هو تخليفه إيانا، وإرجاؤه أمرنا، عمن الغرو، وإنها هو تخليفه إيانا، وإرجاؤه أمرنا، عمن

حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وفي هذه القصة دروس وعبر وفوائد كثيرة نذكر منها:

١ – الأسلوب الجميل والبيان الرائع والأدب الرفيع: لقد تمت صياغة هذا الحديث بأسلوب جميل، وبيان رائع، وأدب رفيع، وإنه ليعتبر –مع أمثاله كحديث صلح الحديبية وحديث الإفك – نهاذج عالية للأدب العربي الرفيع، وليت القائمين على وضع المناهج الدراسية يختارون هذه الأحاديث وأمثالها لتنمية مدارك الطلاب، وتكوين الملكة الأدبية والثروة اللغوية العالية، انظر مثلا إلى قول كعب في هذا الحديث: فلها قيل إن رسول الله على قد أظل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدًا بشيء فيه كذب؛ فأجمعت صدقه

٢ – الصدق سفينة النجاة: لقد أدرك كعب، وهلال، ومرارة –رضي الله عنهم خطورة الكذب فعزموا على سلوك طريق الصراحة والصدق وإن عرضهم ذلك للتعب والمضايقات، ولكن كان أملهم بالله –تعالى – كبيرًا في أن يقبل توبتهم ثم يعودون إلى الصف الإسلامي أقوى عما كانوا عليه، وما أجمل ختم رب العالمين توبته على كعب ومن معه بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) [التوبة: ١١٩].

٣ – الهجر التربوي وأثره في المجتمع: إن الهجر التربوي له منافعه العظيمة في تربية المجتمع المسلم على الاستقامة ومنع أفراده من التورط في المخالفات التي تكون إما بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات؛ لأن من توقع أنه إذا وقع في شيء من ذلك سيكون مهجورا من جميع أفراد المجتمع، فإنه لن يفكر في الإقدام على ذلك.

ولا يغيب عن البال أن تطبيق هذا الحكم يجب أن يتم في الظروف المشابهة لحياة المسلمين في العهد النبوي المدني، حيث توجد الدولة المهيمنة والمجتمع القوي، مع أمن الوقوع في الفتنة لمن طبق عليه هذا الحكم.

وهذا الهجر التربوي يختلف عن الهجر الذي يكون بين المسلمين على أمور الدنيا، فهذا دنيوي وذاك ديني، فالهجر الديني مطلب شرعي يثاب عليه فاعله، أما الهجر الدنيوي فإنه مكروه إلا إذا زاد عن ثلاثة أيام فإنه يكون محرما لقول رسول الله ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق

ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» ولقوله ﷺ : «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه».

لا - تنفيذ أوامر القيادة في المجتمع المسلم: استجاب المجتمع المسلم كله لتنفيذ أمر المقاطعة والمجر الذي صدر من القائد الأعلى و امتنعوا جميعا عن الحديث مع هؤلاء الثلاثة، ووصف كعب لنا ذلك فقال: ... فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، حتى تنكرت في نفسي الأرض فها هي التي أعرف، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتها يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد ... وقد أطلق كعب السلام على ابن عمه أبي قتادة فلم يرد عليه السلام، وناشده بالله مرارًا: هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، مع أنه من أحب الناس إليه، لقد كان أبو قتادة في هذا الموقف موزع الفكر بين إجابة رجل حبيب إليه عزيز عليه، وبين تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق المجر التربوي، ولكن ليس هناك تردد بين الأمرين، فالذي أوحى به إيهان أبي قتادة هو تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم على سلوكه.

وقد بلغ الالتزام بالأمر النبوي في الهجر التربوي ذروته حين أمر رسول الله ﷺ الثلاثة الذين خلفوا باعتزال زوجاتهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، فالتزم الجميع بذلك، واستأذنت زوجة هلال بن أمية -وكان شيخا طاعنا في السن لا يجد من يخدمه - فطلبت من الرسول ﷺ أن يأذن لها أن تخدمه فأذن لها النبي ﷺ بذلك شريطة ألا يقربها؛ فالتزمت رضى الله عنها.

ه - الولاء التام لله ورسوله: كان العدو الصليبي يراقب ويرصد ويستغل الفرصة السانحة لكي يمزق الجبهة الداخلية ويشعل نار الفتنة بين المسلمين ليوهن البنيان ويقوض الأركان، ولذلك استغل ملك غسان فرصة هجران المسلمين لكعب بن مالك - رضي الله عنه - وعقوبة رسول الله الله الله بأن يرسل سفيره لكعب برسالة خاصة منه إليه يغريه فيها، تأمل قوله: قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فكان تعليق كعب على هذه الرسالة: وهذا من البلاء أيضا، قد بلغ منى ما وقعت فيه أن طمع في رجال

من أهل الشرك، ثم أحرق الرسالة وهذا الموقف يدل على شدة ولاء كعب لله ورسوله وقوة إيهانه وعظمة نفسه، فقد أدرك أنها محنة جديدة أقسى من الأولى، فلا يرضيه أن يجيب ملك غسان بالسلب، أو يرمي بالكتاب ويمزقه، ولكنه رمى به في التنور ليصير رمادا، ويصير كل ما به دخانا يتبدد في الهواء، وخرج الرجل من محنته وهو أقوى ما يكون إيهانا، وأصفى ما يكون روحا، وأكرم ما يكون أخلاقا، فيالعظمة هذه النفوس المؤمنة الكبيرة! لقد مر كعب من فوق هذا الاختبار والابتلاء عزيرًا قويًا بإسلامه، لم يتأثر به ولا انزلق فيه.

توبة الله على العبد قيمة دينية يتطلع إليها الصادقون: عندما نزلت الآيات الكريمة التي بينت توبة الله على هؤ لاء الثلاثة كان ذلك اليوم من الأيام العظيمة عند المسلمين، ظهرت فيه الفرحة على وجوه الفرحة على وجوه الفرحة على وجوه الله عنهم حتى صاروا يتلقون كعبًا وصاحبيه أفواجًا يهنئونهم بها تفضل الله الصحابة -رضي الله عنهم حتى صاروا يتلقون كعبًا وصاحبيه أفواجًا يهنئونهم بها تفضل الله به عليهم من التوبة، وجاء كعب إلى النبي الوجه يبرق من السرور فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وهذا يعني مقام التوبة وأنها أعظم من الدخول في الإسلام.
 إن التوبة تعني عودة العبد إلى الدخول تحت رضوان الله تعالى الذي هو أعلى هدف ينشده المسلم، وبالتالي فإنه يحظى بحفظه -جل وعلا- في الدنيا وتكريمه في الآخرة، لقد كانت توبة كعب عظيمة عبر عنها بنزع ثوبيه -اللذين لا يملك يومئذ غيرهما- وإهدائهها لمن بشره وعدم نسيان كعب لطلحة بن عبيد الله مصافحته وتهنئته له وكذلك كانت فرحة صاحبيه عظيمة غير أن كعبا لم يذكر في هذا الخبر إلا ما جرى له وقد جاء في رواية الواقدي: وكان الذي بشر هلال بن أمية بتوبته سعيد بن زيد قال: وخرجت إلى بني واقف فبشرته فسجد، قال سعيد: فها ظننته بو مؤم أسه حتى تخرج نفسه.

٧ - تشرع أنواع من العبادات شكرًا لله عند النعمة: كانت فرحة كعب بن مالك بتوبة الله سبحانه وتعالى - عليه لا تحدها حدود، ولا يتصورها مثل، وقد تفنن هو - الله - في التعبير عنها بجملة من العبادات منها:

ب- مكافأة الذي يحمل البشرى: فقد نزع كعب ثوبيه اللذين كان يلبسها، فكساهما الذي سمع صوته بالبشرى، وما كان يملك وقتئذ غيرهما، ثم استعار ثوبين فلبسها، ولا شك أن هذا ضرب من الهبة المشروعة، فإن كان المبشر غنيا كان له هدية، وإن كان فقيرا كان له صدقة، وكلاهما إخراج المال شكرا لله -تعالى - على إنزاله الفرج.

ج- التصدق بالمال: فقد جعل كعب من توبته أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى، لكنه -عليه الصلاة والسلام- لم يتقبل منه التصدق بجميع ماله، وقال له: «أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك»، وكأنه يستشيره بذلك، فكانت المشورة بإمساك بعض ماله وقد ثار الخلاف الفقهي فيمن نذر التصدق بجميع ماله، والصدقة مستحبة، والنذر واجب الوفاء، ولم يذهب كعب إلى النذر، وإنها استشار في الصدقة بكل المال، فأشار رسول الله على عليه بإمساك بعض ماله.

## دروس وعبر وفوائد

# أولاً: معالم من المنهج القرآني في الحديث عن غزوة تبوك:

إِن الآيات التي أنزلها الله في كتابه المتعلقة بغزوة العسرة هي أطول ما نزل في قتال المسلمين وخصومهم، وقد بدأت باستنهاض الهمم لرد هجوم المسيحية، وإشعارهم بأن الله لا يقبل ذرة تفريط في هماية دينه ونصرة نبيه، وإن التراجع أمام الصعوبات الحائلة دون قتال الروم، يعد مزلقة إلى الردة والنفاق قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ الله اثَّاقَلْتُمْ إلى الردة والنفاق قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ الله اثَّاقَلْتُمْ إلى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالحُيّاةِ الدُّنْيَا مِنَ الاَّحِرَةِ فَهَا مَتَاعُ الحُيّاةِ الدُّنْيَا فِي الاَّحِرَةِ إلاَّ قَلِيلٌ \* إلاَّ تَنفِرُوا يعدَّلُ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [التوبة: يُعذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [التوبة: ٣٨ ١٣٥].

وعند التأمل في سورة التوبة يلاحظ القارئ أن لها معالم في عرضها لغزوة تبوك منها:

الله حاتب القرآن الكريم من تخلف عتابًا شديدًا، وتميزت غزوة تبوك عن سائر الغزوات بأن الله حث على الخروج فيها -وعاتب من تخلف عنها- والآيات الكريمة جاءت بذلك، كقوله تعالى: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعلى: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعلى: (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ الله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعلى: (الله عَلَيْ عَلَيْ الله وَ عَلَيْ عَلَيْ الله وَ عَلَيْ الله وَ عَلَيْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و

٢ - ميز القرآن الكريم هذه الغزوة عن غيرها، فسهاها الله تعالى ساعة العسرة، قال تعالى: (لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْكُ عَلَى النَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْ

٣ - من معالم منهج القرآن في عرضه لهذه الغزوة العظيمة أن الله رد على المنافقين لمزهم فقراء الصحابة عندما جاء أحدهم بنصف صاع وتصدق به، فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا إلا رياء، فنزلت الآية: (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ اللَّطَّوِّعِينَ مِنَ اللَّوْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجُدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [التوبة: ٧٩].

٤ - بين القرآن الكريم أن المؤمنين الذين خرجوا مع رسول الله على - وعددهم يزيد عن الثلاثين ألفا - قد كتب الله لهم الأجر العظيم قال تعالى: (وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَهْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) [التوبة: 47].

## ثانيًا: ممارسة الشورى في هذه الغزوة:

مارس رسول الله ﷺ في هذه الغزوة الشورى وقبِل مشورة الصدِّيق والفاروق في بعض النوازل التي حدثت في الغزوة ومن هذه النوازل:

أ- قبول مشورة عمر بن الخطاب في ترك نحر الإبل حين أصابت الجيش مجاعة: أصابت جيش العسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوك، فاستأذنوا النبي الله في نحر إبلهم حتى يسدوا جوعتهم،

فلما أذن لهم النبي ﷺ في ذلك جاءه عمر - ﷺ فأبدى مشورته في هذه المسألة، وهي أن الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلهم وهم أحوج ما يكونون إليها في هذا الطريق الطويل، ثم ذكر - ﷺ - حلا لهذه المعضلة وهو: جمع أزواد القوم ثم الدعاء لهم بالبركة فيها، فعمل ﷺ بهذه المشورة حتى صدر القوم عن بقية من هذا الطعام بعد أن ملأوا أوعيتهم منه وأكلوا حتى شبعوا. ب- قبول مشورة عمر - رضي الله عنه - في ترك اجتياز حدود الشام والعودة إلى المدينة:

عندما وصل النبي إلى منطقة تبوك وجد أن الروم فروا خوفًا من جيش المسلمين، فاستشار أصحابه في اجتياز حدود الشام، فأشار عليه عمر بن الخطاب - المسلمين ولقد كانت المدينة وعلل رأيه بقوله: إن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام، ولقد كانت مشورة مباركة؛ فإن القتال داخل بلاد الرومان يعد أمرًا صعبًا، إذ إنه يتطلب تكتيكًا خاصًا لأن الحرب في المصحراء تختلف في طبيعتها عن الحرب في المدن، بالإضافة إلى أن عدد الرومان في المشام يقرب من مائتين وخمسين ألفًا، ولا شك في أن تجمع هذا العدد الكبير في تحصنه داخل المدن يعرض جيش المسلمين للخطر.

إن ممارسة الشورى في حياة الأمة في كل شئونها السياسية والعسكرية والاجتماعية ... إلخ منهج تربوي كريم سار عليه الحبيب المصطفى ﷺ في حياته.

## ثالثا: التدريب العملي العنيف:

كان في خروج الرسول ﷺ بأصحابه إلى تبوك فوائد كثيرة، منها:

تدريبهم تدريبا عنيفا، فقطع بهم على مسافة طويلة في ظروف جوية صعبة حيث كانت حرارة الصيف اللاهب، بالإضافة إلى الظروف المعيشية التي كانوا يعانون منها، فقد كانت هناك قلة في الماء حتى كادوا يهلكون من شدة العطش، وأيضا كانت هناك قلة في الزاد والظهر ولا شك في أن هذه الأمور تعد تدريبا عنيفا لا يتحمله إلا الأقوياء من الرجال.

وفي هذا الدرس يقول الأستاذ محمود شيت خطاب: تعمل الجيوش الحديثة على تدريب جنودها تدريبا عنيفا، كاجتياز مواقع وعراقيل صعبة جدا، وقطع مسافات طويلة في ظروف جوية

ختلفة، وحرمان من الطعام والماء بعض الوقت، وذلك لإعداد هؤلاء الجنود لتحمل أصعب المواقف المحتمل مصادفتها في الحرب، لقد تحمل جيش العسرة مشقات لا تقل صعوبة عن مشقات هذا التدريب العنيف -إن لم تكن أصعب منها بكثير - لقد تركوا المدينة في موسم نضج ثهارها، وقطعوا مسافات طويلة شاقة في صحراء الجزيرة العربية صيفًا، وتحملوا الجوع والعطش مدة طويلة.

إن غزوة تبوك تدريب عنيف للمسلمين، كان غرض الرسول ﷺ منه إعدادهم لتحمل رسالة هماية حرية نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية ... فقد كانت هذه الغزوة آخر غزوات الرسول ﷺ فلابد من الاطمئنان إلى كفاءة جنوده قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى وقد ساعد هذا التدريب العملي الصحابة في عصر الخلفاء فقاموا بفتح بلاد الشام وبلاد الفرس بقوة إيهانهم، وثقتهم بخالقهم، وساعدهم على ذلك لياقتهم البدنية العالية، ومعرفتهم العملية لاستخدام السيوف والرماح وأنواع الأسلحة في زمانهم.

## رابعًا: أهم نتائج الغزوة:

أ- يمكن للباحث أن يلاحظ أهم نتائج هذه الغزوة وهي:

١ – إسقاط هيبة الروم من نفوس العرب جميعًا –مسلمهم وكافرهم على السواء – لأن قوة الروم كانت في حس العرب لا تقاوم، ولا تغلب، ومن ثم فقد فزعوا من ذكر الروم وغزوهم، ولعل الهزيمة التي لحقت بالمسلمين في غزوة (مؤتة) كانت مؤكدة على ما ترسخ في ذهن العربي في جاهليته من أن الروم قوة لا تقهر، فكان لا بد من هذا النفير العام لإزاحة هذه الهزيمة النفسية من نفوس العرب.

٢ - إظهار قوة الدولة الإسلامية كقوة وحيدة في المنطقة قادرة على تحدي القوى العظمى عالميا
 -حينذاك - ليس بدافع عصبي أو عرقي، أو تحقيق أطهاع زعامات معاصرة، وإنها بدافع
 تحريري؛ حيث تدعو الإنسانية إلى تحرير نفسها من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، ولقد
 حققت هذه الغزوة الغرض المرجو منها بالرغم من عدم الاشتباك الحربي مع الروم الذين آثروا

الفرار شيالا فحققوا انتصارا للمسلمين دون قتال، حيث أخلوا مواقعهم للدولة الإسلامية، وترتب على ذلك خضوع النصرانية التي كانت تمت بصلة الولاء لدولة الروم مثل إمارة دومة الجندل، وإمارة إيلة (مدينة العقبة حاليا على خليج العقبة)، وكتب رسول الله ﷺ بينه وبينهم كتابا يحدد ما لهم وما عليهم وأصبحت القبائل العربية الشامية الأخرى التي لم تخضع للسيطرة الإسلامية في تبوك تتعرض بشدة للتأثير الإسلامي، وبدأ الكثير من هذه القبائل يراجع موقفه ويقارن بين جدوى الاستمرار في الولاء للدولة البيزنطية أو تحويل هذا الولاء إلى الدولة الإسلامية الناشئة، ويعد ما حدث في تبوك نقطة البداية العملية للفتح الإسلامي لبلاد الشام وإن كانت هناك محاولات قبلها ولكنها لم تكن في قوة التأثير كغزوة تبوك، فقد كانت هذه الغزوة بمثابة المؤشر لبداية عمليات متواصلة لفتح البلدان، والتي واصلها خلفاء رسول الله من بعده، ونما يؤكد هذا أن الرسول ﷺ قبل موته جهز جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة ليكون رأس حربة موجهة صوب الروم، وطليعة لجيش الفتح، ضم هذا الجيش جُلً عحابة رسول الله، ولكنه لم يقم بمهمته إلا بعد وفاته ﷺ ومع هذا فقد حقق الهدف المطلوب منه كما سيأتي بإذن الله عند الحديث في سيرة الصديق هيه وم

لقد وضع رسول الله ﷺ الأسس الأولى والخطوات المثلى لفتح بلاد الشام والفتوحات الإسلامية.

٣ – توحيد الجزيرة العربية تحت حكم الرسول ﷺ ، حيث تأثر موقف القبائل العربية من الرسول ﷺ والدعوة الإسلامية بمؤثرات متداخلة كفتح مكة، وخيبر، وغزوة تبوك، فبادر كل قوم بإسلامهم بعد أن امتد سلطان المسلمين إلى خطوط التهاس مع الروم ثم مصالحة نجران في الأطراف الجنوبية على أن يدفعوا الجزية، فلم يعد أمام القبائل العربية إلا المبادرة الشاملة إلى اعتناق الإسلام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعة؛ ونظرا لكثرة وفود القبائل العربية التي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد عودة النبي ﷺ من غزوة تبوك لتعلن إسلامها هي ومن وراءها، فقد سمي العام التاسع للهجرة في المصادر الإسلامية بعام الوفود.

#### يهود بنى قينقاع

وفي شوال من هذه السنة الثانية نقض يهود بني قينقاع العهد فحاصر هم النبي - ﷺ - وأجلاهم عن المدينة.

كان النبي - ﷺ - قد عاهد أهل المدينة بعد وصوله إليها - ﷺ -، وكانت اليهود ومنهم يهود بني قينقاع من أهل هذه المعاهدة، وكان من شروط هذه المعاهدة ألا يعتدي طرفٌ على الآخر، وألا يغدر طرف بالآخر. ولكن اليهود كعادتهم منذ وُجِدوا على وجه هذه البسيطة لا عهد لهم ولا ميثاق ولا ذمة، قوم غُدُرٌ، قوم ملئوا الدنيا غدرًا وفسادًا، ووقيعة بين أهل الأرض.

فلما كان هذا هو طبع اليهود ودأبهم الذي لا يَنْفَكُّ عنهم، لم يحفظ يهود بني قينقاع ما عاهدوا عليه النبي - ﷺ - عن المدينة، ليرتاح عليه النبي - ﷺ - عن المدينة، ليرتاح ويريح مَنْ بالمدينة منهم.

أما عن تفاصيل ما فعلوه، وما فعله النبي - ﷺ - بهم، فيرويه ابن إسحاق رحمه الله فيقول: وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله - ﷺ - جمعهم بسوق بني قينقاع، ثم قال: "يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم" قالوا: يا محمد، إنك ترى أنّا قومك، لا يغرنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إنّا والله لئن حاربنا لتعلمن أنّا نحن الناس.

فها نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْهِادُ (١٢) قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا} أي: أصحاب بدر من أصحاب رسول الله - ﷺ -، وقريش {فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهُ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي اللهُ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (١٣)} [آل عمران].

فكان بنو قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله - ﷺ -، وحاربوا فيها بين بدر وأُحد فحاصرهم النبي - ﷺ - حتى نزلوا على مكة، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول، حين أمكنه

الله منهم، فقال: يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج، فأبطأ عليه رسول الله، فقال: يا محمد أحسن في موالي، فأعرض عنه رسول الله - ﷺ -، فأدخل يده في جيب درع رسول الله - ﷺ -، فقال له رسول الله - ﷺ - ت"أرسلني"، وغضب رسول الله - ﷺ - حتى رأوا لوجهه ظللاً ، ثم قال: ((ويحك! أرسلني))، قال: لا، والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، أربع مئة حاسر وثلاث مئة دارع ، قد منعوني الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر، فقال رسول الله - ﷺ -: "هم لك"، وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة وتولى أمر إجلائهم عبادة بن الصامت، فلحقوا بأذرعات، وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة، حيث تم تقسيمها بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول - ﷺ -.

واستعمل رسول الله - ﷺ - على المدينة في محاصرته إياهم بَشير بن عبد المنذر، وكانت محاصرته إياهم خس عشرة ليلة.

وذكر ابن هشام سببًا آخر للغزوة فقال: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت، فعهد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلم قامت انكشفت سوءتها،

فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديًا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. وقد يكون كلاهما حدث. والله أعلم.

## <u>يمود بني النضير</u>

وفي ربيع الأول من هذه السنة الرابعة: غدرت يهود بني النضير، فحاصرهم النبي - ﷺ - ثم أجلاهم عن المدينة. كان سبب غزو بني النضير ومحاصرتهم وإجلائهم عن المدينة أنه لما قُتل أصحاب بئر معونة، من أصحاب رسول الله - ﷺ -، وكانوا سبعين، وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري، فلما كان في أثناء الطريق راجعًا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر، وكان معها عهد من رسول الله - ﷺ - وأمان لم يعلم به عمرو، فلما رجع أخبر رسول الله - ﷺ -، فقال له رسول الله - ﷺ -: "لقد قتلت رجلين لأدينهما" وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد، فخرج رسول الله - ﷺ - إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك الرجلين، وكان منازل بني النضير على أميال من المدينة.

فلما أتاهم رسول الله - ﷺ - يستعينهم في دية ذينك القتيلين، قالوا: نعم، يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، وكان رسول الله - ﷺ - جالسًا إلى جنب جدار من بيوتهم، فمن رجل يصعد على هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتُدب لذلك أحدهم وهو عمرو بن جحاش بن كعب، فقال: أنا لذلك، فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال، ورسول الله - ﷺ - في نفر من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعليٌّ، فأتى رسول الله - ﷺ - الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعًا إلى المدينة، فلما استلبث النبي - ﷺ - أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة، فسألوه عنه فقال: رأيته داخلاً المدينة، فأقبل أصحاب رسول الله - ﷺ - حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله - ﷺ - بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم، ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون { وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُومُهُمْ وَالمسير إليهم، ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون { وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُومُهُمْ وَالمسير إليهم، ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون { وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُومُهُمْ وَالميم والمسير إليهم، ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون { وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُومُهُمْ وَرَاءِ والمنز الله و تعيبه على من صنعه، فها بال قطع النخل والتحريق فيها، فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فها بال قطع النخل وتحريقها؟ وفي ذلك يقول قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فها بال قطع النخل وتحريقها؟ وفي ذلك يقول قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فها بال قطع النخل وتحريقها؟ وفي ذلك يقول

الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ \* أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِّ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (٥)} [الحشر: ٥].

وكان رهط من بني عوف بن الخزرج، منهم عبد الله بن أبي بن سلول، ووديعة، ومالك بن أبي نوفل، وسويد، وداعي، قد بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا وتمنّعوا فإنّا لن نسلمكم، إن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أُخرجتم خرجنا معكم.

فانتظر بنو النضير نصر هؤلاء القوم الذي وعدوهم إياه فلم يفعلوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب. وفي ذلك يقول الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَاضِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ الرعب. وفي ذلك يقول الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَاضِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرُ وَنَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ تُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ تُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصُرُوهُمْ لَيُولُنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (١٢) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُودِهِمْ مِنَ اللهِ قَلِكَ بِأَنَّهُمْ فَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (١٢) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُودِهِمْ مِنَ اللهِ قَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَكُولُ الْمَالُونَ (١٣)} [الحشر].

فلها تخلى عنهم هؤلاء المنافقون، وعلمت يهود بني النضير أنهم لن يستطيعوا الاستمرار على هذه الحالة، ولن يستطيعوا مواجهة النبي - ﷺ - طلبوا من رسول الله - ﷺ - أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحَلْقة فوافقهم النبيُّ - ﷺ - على ذلك، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه ، وفي ذلك يقول الله تعالى: {مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ عَنْ فَاعْتَبِرُوا يَا حَيْثُ لَمْ عَنْ يَعْرُبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي اللهُ مِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولى الْأَبْصَارِ (٢)} [الحشر: ٢].

فقاموا بهدم بيوتهم حتى لا ينتفع بها المسلمون وأخذوا كل ما فيها حتى أبوابها. فَخَرَجُوا إلى خَيْبَر، وَمِنْهُمْ مَنْ سَارَ إلى الشَّام، وخلفوا ما لم يستطيعوا حمله من الأموال، فكان لرسول الله - عَيْبَر، وَمِنْهُمْ مَنْ سَارَ إلى الشَّام، وقيل أنه أسلم من بني النضير رجلان هما: ياسين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش، وأبو سعد بن وهب. ونزلت سورة الحشر في بنى النضير.

#### يهود بني قريظة

وفي ذي القعدة من هذه السنة الخامسة: وقعت غزوة بني قريظة، ونالوا جزاء خيانتهم العظمى. لمّ رَجَعَ رَسُولُ الله - على الحُنْدَقِ ووَضَعَ السّلاحَ واغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ -عليه السلام - وهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنْ الْغُبَارِ فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السّلاحَ؟ والله ما وَضَعْتُهُ اخْرُجْ إِلَيهِم، قالَ النّبِيُّ - عليه وسلم- إليهم.

وسارع في الخروج، وحث الصحابة على سرعة اللحاق به، حتى قالَ لهم - الله عُصَلِّينَ اللهُ يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصرَ إِلّا في الطَّرِيقِ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّي حَتَّى أَحَدُ الْعَصرَ في الطَّرِيقِ، فَقالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّي حَتَّى نَا تَعْضُهُمْ: فَلَا يُعَنِّفُ واحِدًا نَا تَيْها، وَقالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - الله اللهُ عَنَفْ واحِدًا مِنْهُمْ.

خروج جبريل عليه السلام في كوكبة من الملائكة مع النبي - ﷺ - إلى بني قريظة: عَنْ أَنَسَ بن مالك - رضي الله عنه - قالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إلى الْغُبارِ سَاطِعًا في زُقاقِ بني غَنْمٍ مَوْكِبَ جِبرِيلَ صَلَواتُ الله عَلَيهِ حِينَ سارَ رَسُولُ الله - ﷺ - إلى بنى قُرَيْظَةَ

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسول الله - ﷺ - يوم قريظة لَجَسَّانَ بن ثابت: "اهْجُ المشركين فإنَ جِبْرِيلَ مَعَكَ".

ووصل النبي - ﷺ - والمسلمون إلى بني قريظة، وسمع بنو قريظة بقدوم النبي - ﷺ - إليهم فتحصنوا في حصونهم، فحاصرهم النبي - ﷺ -، خسًا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وقد كان حُبيُّ بن أخطب النضري دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان.

فلما أيقنوا بأن النبي - ﷺ - غير منصرف عنهم أعلنوا استسلامهم فحكم النبي - ﷺ - فيهم سعد بن معاذ - ﷺ - ورضي أهلُ قريظة بحكمه.

عن أبي سعيد الخُدرِيِّ - ﴿ وَالَ: نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بن مُعاذٍ، فأَرْسَلَ النبي - ﴿ اللهِ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ، فأَتَى عَلَى حِمَار، فَلَمّا دَنا مِنْ المُسجِدِ، قالَ لِلْأَنْصارِ: "قُومُوا إلى سَيِّدِكُمْ -أَوْ

خَيرِكُم-" فقالَ له رسول الله - ﷺ -: "هَؤُلاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ"، فقالَ: تَقْتُلُ مُقاتِلَتَهُمْ، وَرَبَّمَا قالَ: "بِحُكْمِ اللَّلِكِ". وَتَسْبِي ذُرِّارِيهُمْ، قالَ: "قَضَيْتَ بِحُكْمِ الله"، وَرُبَّمَا قالَ: "بِحُكْمِ اللَّلِكِ". وفي رواية قَالَ سعد: وَأَنْ تُقْسَمَ أَمُوالْهُمْ .

عن عطية الْقُرَظِيِّ قالَ: كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بني قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمَ يُنْبِتْ. وفي لفظ: فَكَشَفُوا عانَتِي فَوَجَدُوها لَمْ تَنْبُتْ، فَجَعَلُونِي مِنْ السَّبْي. السَّبْي.

قال ابن إسحاق: ثم استنزلوا، فحبسهم رسول الله الله الله الله ين النجار، ثم خرج رسول الله الله الله سوق المدينة، التي هي سوقها اليوم، فخندق بها خنادق، ثم بعث إليهم، فضرب أعناقهم في تلك الخنادق، يُخرج بهم إليه أرسالًا وفيهم عدو الله حُييُّ بن أخطب، وكعب بن أسد رأس القوم، وهم ستائة أو سبعائة، والمكثر لهم يقول: كانوا بين الثهانهائة والتسعائة وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يُذهب بهم إلى رسول الله المرسالًا: يا كعب، ما تراه يُصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله عليها

وفي ذلك يقول الله تعالى: {وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ} أي: عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب المسلمين، {مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ} أي: من حصونهم، {وَقَذَفَ فِي قُلُومِهُمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضًا لَهُ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢٧)} [الأحزاب].

عَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - قالَتْ: لَمْ تُقْتَلْ مِنْ نِسائِهِمْ -تَعْنِي بني قُرَيْظَةَ- إِلَّا امْرَأَةُ، إِنَّهَ لَعَنْدِي تُحَدِّثُ: تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، وَرَسُولُ الله - ﷺ - يَقْتُلُ رِجالُهُمْ بِالسُّيُوفِ، إِذْ هَتَفَ الْعِنْدِي تُحَدِّثُ أَيْنَ فُلاَنَةُ؟ قالَتْ: فَانْطَلَقَ هَاتُ فَانْطَلَقَ بِالسُّمِها: أَيْنَ فُلاَنَةُ؟ قالَتْ: فَانْطَلَقَ عَلَمْ وَمَا شَأْنُكِ؟ قالَتْ: حَدَثٌ أَحْدَثُتُهُ، قالَتْ: فانْطَلَقَ مِا، فَضُرِبَتْ عُنْقُها، فَهَا أَنْسَى عَجَبًا مِنْها: أَنَّهَا تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّهَا تُقْتَلُ.

قال ابن هشام: وهي التي طرحت الرَّحي على خلاد بن سويد فقتلته .

فكان هذا آخر عهد لليهود بالمدينة، وآخرهم بني قريظة الذين نالوا جزاء خيانتهم العظمى، ونقضهم العهد الذي كان بينهم وبين النبي - رصدق الله تعالى إذ يقول: {أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ} [البقرة: ١٠٠].

ثم أسلم بعض بني قريظة وآمنوا بالنبي ﷺ - فبقوا بالمدينة.

عَنْ عبد الله بن عُمَرَ - رضي الله عنه - قالَ: حارَبَتْ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَى بني النَّضِيرِ، وَأَقَرَ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجالهُمْ، وَقَسَمَ نِساءَهُمْ، وَأَوْلادَهُم، وَأَمُوالهُم قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجالهُمْ، وَقَسَمَ نِساءَهُمْ، وَأَوْلادَهُم، وَأَمُوالهُم بني بَينَ المُسْلِمِينَ، إلّا بَعْضَهُم لَحِقُوا بِالنَّبِي - عَلَيْ - فَآمَنَهُم وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى يَهُودَ اللَّذِينَةِ كُلَّهُم بني قَيْنُقاعَ، وَهُمْ رَهْطُ عبد الله بن سَلامٍ وَيَهُودَ بني حارِثَةَ وَكُلَّ يَهُودِ اللَّذِينَةِ .

# الفهرست

| ۲  | الهجرةا                                           |
|----|---------------------------------------------------|
| ٩  | غَزَوَاتَ الرَّسُولِ ﷺغَزَوَاتَ الرَّسُولِ        |
| ١٠ | سَرَ ايا الرَّسُولِ ﷺ                             |
| ١٤ | غزوة بدر الكبرى                                   |
| ١٥ | أولاً: بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدر:       |
| ١٥ | ثانيًا: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر:           |
| ١٦ | ثالثًا: مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:  |
| ١٨ | رابعًا: المسير إلى لقاء العدو وجمع المعلومات عنه: |
| ۲٠ | خامسًا: مشورة الحباب بن المنذر في بدر:            |
| ۲۱ | <u> </u>                                          |
| ۲۲ | سابعًا: موقف المشركين لما قدموا إلى بدر:          |
| ۲٤ | النبي ﷺ والمسلمون في ساحة المعركة                 |
| ۲٤ | أولاً: بناء عريش القيادة:                         |
| ۲٥ | ويستفاد من بناء العريش أمور، منها:                |
| ۲٥ | ثانيًا: من نعم الله على المسلمين قبل القتال:      |
| ۲٦ | ثالثًا: خطة الرسول صلى الله عليه وسلم في المعركة: |
| ۲۹ | ويستفاد من قصة سواد - رضي الله عنه - أمور، منها:  |
| ٣٢ | نشوب القتال وهزيمة المشركين                       |
| ٣٤ | أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة:             |
| ٣٨ | مشاهد وأحداث من المعركة                           |
| ٣٨ | أولاً: مصارع الطغاة:                              |

| ٤٣         | ثانيًا: من مشاهد العظمة:                               |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ٤٥         | لخلاف في الأنفال والأسرى                               |
| ٤٥         | أولا: الخلاف في الأنفال:                               |
| ٤٩         | ثانيًا: الأسرى:                                        |
| ٥٨         | تائج غزوة بدر                                          |
|            | أولاً: نتائج غزوة بدر:                                 |
|            | غزوة بدر الکبری دروس وعبر                              |
| ٦٠         | - غزوة بدر الكبرى بالأرقام:                            |
| ٦٣         | أولاً: أسباب الغزوة:                                   |
| ٦٤         | ثانيًا: خروج قريش من مكة إلى المدينة:                  |
| ٦٥         | ثالثًا: الاستخبارات النبوية تتابع حركة العدو:          |
| ٦٧         | رابعًا: مشاورته ﷺ لأصحابه:                             |
| ٦٩         | خامسًا: خروج جيش المسلمين إلى أحد:                     |
| ٧٣         | سادسًا: خطة الرسول ﷺ لمواجهة كفار مكة:                 |
| ٧٥         | أولاً: بدء القتال واشتداده وبوادر الانتصار للمسلمين: . |
| vv         | ثانيًا: مخالفة الرماة لأمر الرسول ﷺ :                  |
| v <b>q</b> | ثالثًا: خطة الرسول ﷺ في إعادة شتات الجيش:              |
|            | رابعًا: من شهداء أُحد:                                 |
| ٩٢         | خامسًا: من دلائل النبوة:                               |
| 98         | سادسًا: مشاركة نساء المسلمين في معركة أحد:             |
|            | سابعًا: دروس في الصبر تقدمها الصحابيات للأمة:          |
|            | -<br>بعض الدروس والعبر والفوائد                        |

| ۹٩. | قوانين النصر والهزيمة:                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ١   | النهاذج الإيمانية الرائعة:                                        |
| ۱۰۲ | غزوة الأحزاب                                                      |
| ۱۰۲ | أولاً: تاريخ الغزوة وأسبابها:                                     |
| ١٠٣ | ثانيًا: متابعة المسلمين للأحزاب:                                  |
| ١٠٥ | ثالثًا: اهتمام النبي ﷺ بالجبهة الداخلية:                          |
| ۱۰۸ | اشتداد المحنة بالمسلمين                                           |
| 111 | فوائد ودروس وعبرفوائد ودروس                                       |
| ۱۱۳ | جيش الأحزاب                                                       |
| 110 | غزوة الحديبية                                                     |
|     | أولاً تاريخها وأسبابها:                                           |
| 117 | ثانيًا: وصول النبي ﷺ بعسفان:                                      |
| 114 | ثالثًا: الرسول ﷺ يغير الطريق وينزل بالحديبية:                     |
| ۱۱۸ | رابعًا: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل: |
| 119 | خامسًا: السفارة بين الرسول ﷺ وقريش:                               |
| ۱۲۳ | دروس وعبر وفوائلـدروس وعبر وفوائلـ                                |
| ۱۲۳ | أو لاً: أحكام تتعلق بالعقيدة:                                     |
| 170 | ثانيًا: أحكام فقهية وأصولية:                                      |
| ۱۳۱ | غزوة خيبر                                                         |
| ۱۳۱ | أولاً: تاريخها وأسبابها:                                          |
| ۱۳۲ | ثانيًا: مسير الجيش الإسلامي إلى خيبر:                             |
| ١٣٣ | ثالثًا: وصف تساقط حصون خيبر:                                      |

| ۱۳٥   | رابعًا: الأعرابي الشهيد، والراعي الأسود، وبطل إلى النار:       |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ۱۳۷   | خامسًا: قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه من الحبشة:               |
| ۱۳۸   | سادسًا: تقسيم الغنائم:                                         |
| ١٤٠   | سابعًا زواج رسول الله ﷺ من صفية بنت حيي بن أخطب:               |
| 1 £ Y | ثامنًا: الشاة المسمومة:                                        |
| ١٤٤   | تاسعًا: الحجاج بن علاط السلمي وإرجاع أمواله من مكة:            |
| 1 20  | عاشرًا: بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالغزوة:                  |
| 1 £ 9 | دعوة الملوك والأمراء                                           |
| 1 £ 9 | أو لاً: كان صلح الحديبية إيذانًا ببداية المد الإسلامي:         |
| 100   | سرية مؤتة (٨ هــ)                                              |
| 100   | أولاً: أسبابها وتاريخها:                                       |
| 107   | ثانيًا: وداع الجيش الإسلامي:                                   |
| 107   | ثالثًا: الجيش يصل إلى معان واستشهاد الأمراء الثلاثة:           |
| 109   | رابعًا: المسلمون يختارون خالد بن الوليد قائدًا:                |
| 171   | سادسًا: دروس وعبر وفوائد: ففي هذه الغزوة دروس وعبر كثيرة منها: |
| ١٦٧   | غزوة فتح مكة (٨ هــ)                                           |
| ١٦٧   | غزوة فتح مكة (٨ هــ)<br>أولاً: أسبابها:                        |
|       | ثانيًا: الاستعداد للخروج:                                      |
|       | ثالثًا: الشروع في الخروج وأحداث في الطريق:                     |
| 177   | خطة النبي ﷺ لدخول مكة وفتحها                                   |
| ۱۷٦   | أو لاً: توزيع المهام بين قادة الصحابة:                         |
| ۱۸۱   | ثالثًا: إعلان العفو العام:                                     |

| ۱۸٤   | رابعًا: بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة:                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٥   | خامسًا: هدم بيوت الأوثان:                                                 |
| ۱۸۷   | دروس وعبر وفوائددروس                                                      |
| ۱۸۷   | أولاً: مواقف دعوية وقدرة رفيعة في التعامل مع النفوس:                      |
| 197   | ثانيًا: أتكلمني في حد من حدود الله؟                                       |
| ۱۹۳   | ثالثًا: أجرْنا من أجرتِ يا أم هانئ:                                       |
| ۱۹۳   | رابعًا: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين:                          |
| 198   | خامسًا: المحيا محياكم والمات مماتكم:                                      |
| 198   | سادسًا: إسلام عبد الله بن الزَّبَعْرَى شاعر قريش:                         |
| 190   | سابعًا: من الأحكام الشرعية التي تؤخذ من الغزوة، ومكان نزول الرسول ﷺ بمكة: |
| 197   | ثامنًا: من نتائج فتح مكة: كان لفتح مكة نتائج كثيرة منها:                  |
| ۱۹۸   | غزوة تبوك (٩ هــ) ، وهي غزوة العسرة                                       |
| ۱۹۸   | أولاً: تاريخها وأسماؤها:                                                  |
| 199   | ثانيًا: أسبابها:                                                          |
| ۲.,   | ثالثًا: الإنفاق في هذه الغزوة وحرص المؤمنين على الجهاد:                   |
| ۲۰۳   | رابعًا: موقف المنافقين من غزوة تبوك:                                      |
| ۲ ۰ ٥ | خامسًا: إعلان النفير وتعبئة الجيش:                                        |
| ۲ • ۸ | أحداث في الطريق والوصول إلى تبوك                                          |
| ۲ • ۸ | أولاً: قصة أبي ذر الغفاري:                                                |
| ۲ • ۹ | ثانيًا: قصة أبي خيثمة:                                                    |
| ۲۱۱   | ثالثًا: الوصول إلى تبوك:                                                  |
| ۲۱۳   | رابعًا: وصايا رسول الله ﷺ للجيش عند مروره بحجر ثمود:                      |

| ۲۱٤        | خامسًا: وفاة الصحابي عبد الله ذي البجادين - الله الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله الله الله الله الله الله الله الل |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۰        | سادسًا: بعض المعجزات التي حدثت في الغزوة:                                                                                                  |
| ۲۱۸        | سابعًا: حديث القرآن الكريم عن مواقف المنافقين أثناء الغزوة:                                                                                |
| Y19        | العودة من تبوك إلى المدينة وحديث القرآن في المخلَّفين وعن مسجد الضرار                                                                      |
| YYA        | قصة الثلاثة الذين خلفوا                                                                                                                    |
| ٢٣٦        | دروس وعبر وفوائد                                                                                                                           |
| ٢٣٦        | أولاً: معالم من المنهج القرآني في الحديث عن غزوة تبوك:                                                                                     |
| <b>۲۳۷</b> | ثانيًا: ممارسة الشورى في هذه الغزوة:                                                                                                       |
| ۲۳۸        | ثالثا: التدريب العملي العنيف:                                                                                                              |
| ٢٣٩        | رابعًا: أهم نتائج الغزوة:                                                                                                                  |
| 7 £ 1      | يهود بني قينقاع                                                                                                                            |
| 7 £ £      | يهود بني النضير                                                                                                                            |
| 7 2 7      | مهو د پنے قریظة                                                                                                                            |





الطريق بين مكة والمدينة في عهد الرســـول ﷺ.

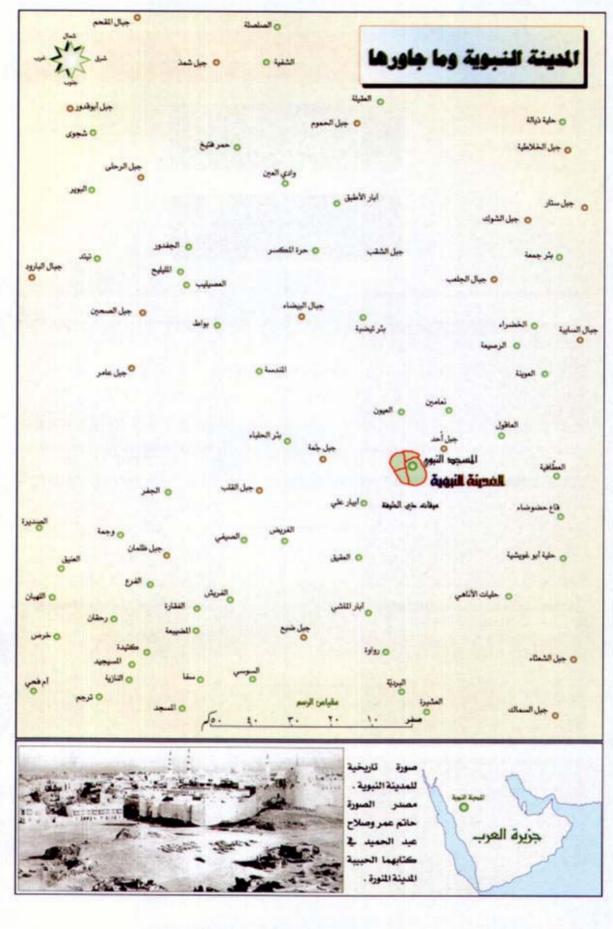



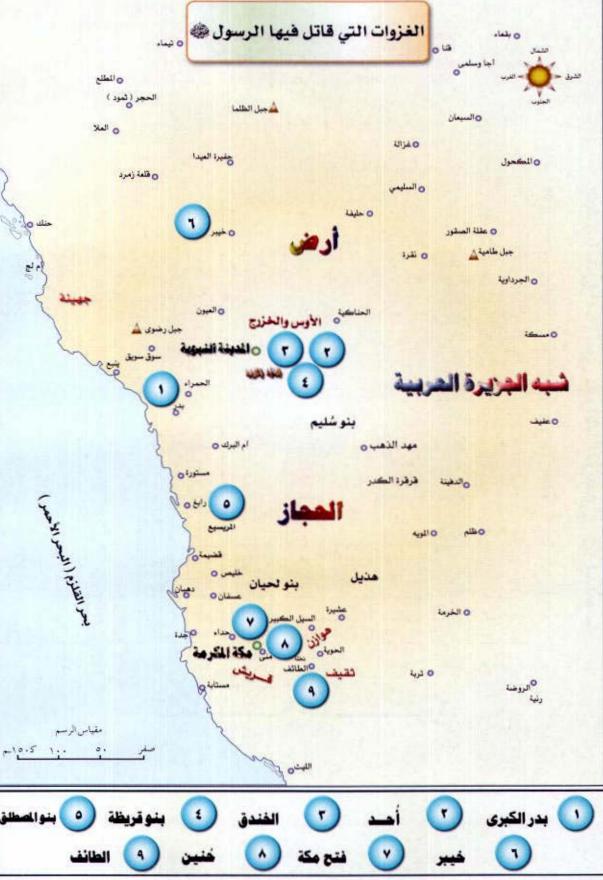

| ٤                                                                                        | ٣                                                                                                                                                 | *                                                               | 1                                                                                                              | تسلسل الغزوات                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| بدر الأولى (سفوان)                                                                       | العشيرة                                                                                                                                           | بواط                                                            | الأبواء                                                                                                        | اسم الغزوة                                  |
| جمادي الآخرة ٢ هـ                                                                        | جمادي الأولى ٢ هـ                                                                                                                                 | ربيع الآخر ٢ هـــ                                               | صفر ۲ هـ                                                                                                       | تاريخ الغزوة                                |
| قيام كرز بن جابر الفهري<br>بالاعتداء على مسراعي<br>المدينة ونهب شيئا من<br>مواشيه .      | خرج المسلمون لاعتراض<br>عير قريش وهي متجهة<br>إلى بلاد الشام كاستمرار<br>لتهديد قسريش<br>الاقتصادي.                                               | خرج المسلمون لاعتراض<br>عير قريش وهي قادمة من<br>بلاد الشام.    | خرج المسلمون لاعتراض<br>عير قريش وهي متجهة<br>إلى بلاد الشام لتهديد<br>تحارتها وإضعافها<br>اقتصادياً ومعنوياً. | سبب الغزوة                                  |
| بدر                                                                                      | ينبع                                                                                                                                              | رضوی                                                            | ودان                                                                                                           | مكان الغزوة                                 |
| زيد بن حارثة                                                                             | أبوسلمة بن عبد الأسد                                                                                                                              | سعد بن عبادة                                                    | سعد بن عبادة                                                                                                   | الستخلف<br>على المدينة                      |
| علي بن أبي طالب                                                                          | حمزة بن عبد المطلب                                                                                                                                | سعد بن أبي وقاص                                                 | حمزة بن عبدالمطلب                                                                                              | حامل لواء<br>الرسول ﷺ                       |
| كرز بن جابر الفهري                                                                       | أبو سفيان بن حرب                                                                                                                                  | أمية بن خلف                                                     | أمية بن خلف                                                                                                    | قائد العدو                                  |
| ٧                                                                                        | Y                                                                                                                                                 | ٧                                                               | ۲                                                                                                              | نسوات السلمون                               |
| قوة بسيطة بقيادة كرز بن جابر                                                             | قريش وبنو مدلج وبنو ضمرة                                                                                                                          | 1                                                               | قريش وبنو ضمرة                                                                                                 | لطرفين أعداء<br>السلمين                     |
| أيام في سفوان                                                                            | ۲۵ يوماً                                                                                                                                          | ۷ أيام                                                          | ١٥ ليلة                                                                                                        | مدة مكوث النبي<br>خارج المدينة              |
| مطاردة                                                                                   | اعتراض                                                                                                                                            | اعتراض                                                          | اعتراض                                                                                                         | تصنيف<br>الغزوة عسكرياً                     |
| - 1                                                                                      | -                                                                                                                                                 | EE - 200                                                        |                                                                                                                | سورة قرآنية تحدثت<br>منها أو عن بعض جوانبها |
| خرج المسلمون بقيادة الرسول في لمطاردة العدو لكن المسلمين لم يدروكهم فرجعوا من دون قتال . | لم يلق المسلمون العيسر<br>فخرجوا في طلبها حين<br>رجعت فكانت سبباً<br>لغزوة بدر الكسرى وقد<br>وادع النبي فيها بني<br>مدلج وحلفاءهم من بني<br>ضمرة. | الإفلات بالقافلة من<br>اعتراض المسلمين لها<br>خكمية أرادها الله | وجد المسلمون العير قد<br>فاتتهم فعقد لرسول ﷺ<br>معاهدة أمان مع سيد بني<br>ضمرة .                               | نتيجةالفزوة                                 |

|                                                                                                              | ت وشیام                                                                                                                                  | <i>J-J-</i> - <i>JJ</i>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| ٨                                                                                                            | ٧                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                        | ٥                                                                                                                                                                                             | سلسل الغزوات                              |  |
| السويق                                                                                                       | بنو قينقاع                                                                                                                               | بنو سليم                                                                                                                                 | بدر الكبرى                                                                                                                                                                                    | سم الغزوة                                 |  |
| ذو الحجة ٢ هــ                                                                                               | منتصف شوال ۲ هـ                                                                                                                          | أوائل شوال ٢ هـ                                                                                                                          | ۱۷ رمضان ۲ هـ                                                                                                                                                                                 | اريخ الغزوة<br>سبب الغزوة                 |  |
| قريش تغير على نا-<br>العريض بالمدينة انتق<br>لهزيمتهم يوم بدر.                                               | بنو قينقاع ينقضون<br>العهد مع المسلمين<br>فخرج الرسول ﷺ<br>لتأديبهم.                                                                     | علم الرسول ﷺ<br>بتحرك بني سليم<br>وغطفان ضد المسلمين<br>فخرج لملاقاتهم مع<br>صحابته.                                                     | خرج المسلمون لاعتراض عير<br>قريش وهي آنية من بلاد الشام<br>استجابة لأمر الرسول ﷺ<br>قائلا: «هذه عير قريش فيها<br>أموالهم فاخرجوا إليهالعل<br>الله أن ينفلكموها».                              |                                           |  |
| قرقرة الكدر                                                                                                  | المدينة                                                                                                                                  | قرقرة الكدر                                                                                                                              | بدر                                                                                                                                                                                           | مكان الغزوة                               |  |
| أبو لبابة بن عبد المن                                                                                        | أبو لباية بن عبد المنذر                                                                                                                  | سباع بن عرفطة                                                                                                                            | أبو لبابة بن عبد المنذر                                                                                                                                                                       | المستخلف<br>على المدينة                   |  |
| لم تذكره المصادر                                                                                             | حمزة بن عبدالمطلب                                                                                                                        | علي بن أبي طالب                                                                                                                          | مصعب بن عمير                                                                                                                                                                                  | حامل لواء<br>الرسول ﷺ                     |  |
| أبو سفيان بن حرد                                                                                             | قوم عبدالله بن سلام قبل إسلامه                                                                                                           | لم يلق العدو                                                                                                                             | أبو جهل                                                                                                                                                                                       | قائد العدو                                |  |
| ٧                                                                                                            | مسلمو المدينة                                                                                                                            | ۲                                                                                                                                        | 716                                                                                                                                                                                           | وات المسلمون                              |  |
| ٧                                                                                                            | ٧                                                                                                                                        | قوة ثنائية من بني سليم وغطفان                                                                                                            | 90.                                                                                                                                                                                           | طرفين أعداء<br>السلمين                    |  |
| ۱۵ يوما                                                                                                      | ١٥ ليلة في المدينة نفسها                                                                                                                 | بضعة أيام                                                                                                                                | ١٩ يوما                                                                                                                                                                                       | ة مكوث النبي<br>﴿ خارج المدينة            |  |
| مطاردة                                                                                                       | حصار                                                                                                                                     | مطاردة                                                                                                                                   | اعتراض ثم قتال                                                                                                                                                                                | تصنیف<br>فزوة عسکریاً                     |  |
|                                                                                                              | آل عمران (۱۲-۱۳)                                                                                                                         |                                                                                                                                          | سورة الأنفال وآيات من سورة آل عمران                                                                                                                                                           | مورة قرائية تحدثت<br>ها أو عن يعش جوائيها |  |
| تعقب هم المسلمسون<br>يدركسوهم ووجدوا ط<br>السويق مبشوثا في الط<br>فعاد المسلمون به فسم<br>الغزوة بهذا الاسم. | استسلم اليهود بعد حصار<br>المسلمين لهم فأمر الرسول<br>المسلمين لهم فامر الرسول<br>أموالهم ثم خمست وأخذ<br>الرسول عليه السيلام من<br>سياف | فر المشركون بسماعهم لقدم<br>المسلمين إلى ديسارهم فعنم<br>المسلمون ٥٠٠ بعيسر أخذ<br>النبي شيخ منها الخمس ووزع<br>الباقي على الماهدين معه. | نصر عظيم للسلمين على المشركين وقتل سبعين رجلا منهم وأسر مثلهم واستشهد من المسلمين ١٤ شهيداً وسمى الله هذا اليوم يوم الفرقان . قال تعالى: ﴿ ولقد نصركم الله يعالى وأنتم أذلة فانقوا الله لعلكم | تيجة الغزوة                               |  |

| 17                                                                                                                                                          | 11                                                                                                                                                                                                                     | 1.                                                                                                                                | 9                                                                                        | تسلسل الغزوات                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| حمراء الأسد                                                                                                                                                 | احد                                                                                                                                                                                                                    | بحران                                                                                                                             | ذو أمر                                                                                   | اسم الغزوة                                  |  |
| شوال ۳ هــ                                                                                                                                                  | شوال ۳ هـ                                                                                                                                                                                                              | ربيع الأول ٣ هـ                                                                                                                   | محرم ۳ هـ                                                                                | تاريخ الغزوة                                |  |
| استجابة لأمر الله حيث أخبر<br>جبريل عليه السلام الرسول<br>في بعد رجوع المسلمين من<br>أحسد بأن الملائكة لم تضع<br>المسلاح بعد وكان الأمسر<br>بلحاق المشركين. | ثار المشركون لهنزيمتهم<br>القاسية يوم بدر فخرجوا<br>لقتال المسلمين ورد<br>اعتبارهم بين قبائل<br>العرب من جديد بعد أن<br>اهنزت صورتهم بينهم .                                                                           | معاودة بني سليم حشد قرائها<br>لغزو المدينة وتهديد أمنها .                                                                         | علم المسلمون بقيام بني ثعلبة<br>ومحارب من غطفان بالإغارة<br>على المدينة فتجهزوا لقتالهم. | سببالغزوة                                   |  |
| حمراء الأسد                                                                                                                                                 | جبل أحد بالمدينة                                                                                                                                                                                                       | الفرع                                                                                                                             | ذو أمر بنجد                                                                              | مكان الغزوة                                 |  |
| ابن أم مكتوم                                                                                                                                                | ابن أم مكتوم                                                                                                                                                                                                           | ابن أم مكتوم                                                                                                                      | عثمان بن عفان                                                                            | المستخلف<br>على المدينة                     |  |
| علي بن أبي طالب                                                                                                                                             | مصعب بن عمير                                                                                                                                                                                                           | لم تذكره المصادر                                                                                                                  | لم تذكره المصادر                                                                         | حامل لواء<br>الرسول 選                       |  |
| أبو سفيان بن حرب                                                                                                                                            | أبو سفيان بن حرب                                                                                                                                                                                                       | لم يلق العدو                                                                                                                      | دعثور بن الحارث                                                                          | قائد العدو                                  |  |
| 17.                                                                                                                                                         | ٧                                                                                                                                                                                                                      | <b>Y.</b>                                                                                                                         | to.                                                                                      | قــوات السلمون                              |  |
| ***                                                                                                                                                         | ۲                                                                                                                                                                                                                      | بنو سليم                                                                                                                          | بنو ثعلبة ومحارب من غطفان                                                                | الطرفين أعداء السلمين                       |  |
| ۴ أيام                                                                                                                                                      | في المدينة نفسها                                                                                                                                                                                                       | ١٠ أيام وقيل شهران                                                                                                                | شهر ونيف                                                                                 | مدة مكوث النبي<br>﴿خارج المدينة             |  |
| مطاردة                                                                                                                                                      | دفاع                                                                                                                                                                                                                   | هجوم                                                                                                                              | مطاردة ثم هجوم                                                                           | تصنيف<br>الغزوة عسكرياً                     |  |
| آل عمران آية ١٧٢                                                                                                                                            | ستون آية من آل عمران                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | المائدة (آية ١١)                                                                         | سورة قرائية تحدثت<br>عنها أو عن بعض جوانبها |  |
| بادرت قريش بالفرار من لقاء<br>المسلمين حتى لا يصيبها أذى<br>منهم فتذهب سمعة انتصارها<br>على المسلمسين عند قسائل<br>العرب .                                  | استغل المشركون مخالفة الرماة الأسر النبي الله فطوق وا المسلمين من الخلف وأنزلوا بهم خسائر بلغت ٧٠ شهيدا في حين قتل من المشركين ٢٣ رجلا قال تعالى: ﴿إِنْ يمسكم قرّ فقد من القوم قرّ فقلة وتلك الأيام نداولها بين النّاس | أسرع المسلمون لملاقباتهم<br>فشفرقوا في الجبال فبقى<br>الرسول ﷺ مدة في ديارهم<br>لتخويفهم حتى لا تعاود بني<br>سليم تكرار عمليتها ، | داهمهم المسلمون في ديارهم<br>فتفرقوا في الجبال ولم يقع<br>قتال بين الطرفين.              |                                             |  |

| غزوات الرسول عليه                                                                                                                         |                                                        |                                                   |                                                                                                                  |                             |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| 17                                                                                                                                        | 10                                                     | 11                                                | 14                                                                                                               | افزوات                      | سلسل ال                   |  |
| بنو المصطلق                                                                                                                               | دومة الجندل                                            | بدر الموعد                                        | بنو النضير                                                                                                       | فزوة                        | سمال                      |  |
| شعبان ٥ هـ                                                                                                                                | ربيع الأول ٥ هـ                                        | ذو القعدة ؛ هــ                                   | ربيع الأول ؛ هــــ                                                                                               | لغزوة                       | اريخ الغزوة<br>مبب الغزوة |  |
| إن الحارث بن أبي ضرار وا<br>ومن جمعهم من قبائل اله<br>تريد قتال المسلميين<br>المدينة فسهاجسم<br>المسلمون وهم ف<br>وأنعامهم تسقى على الماء | لقتال الـمسلميـن وتعتـدي<br>على من يـمر بأراضيها منهم. | السلمين في أحد بلقائهم<br>بيدر الموعد فقبل الرسول | نقض يهود بني النضير العهد مع المسلمين حينما هموا بإلقاء صخرة على الرسول ين وهو في ديارهم لدفع ديه رجلين مشركين . | لغزوة                       |                           |  |
| المريسيع                                                                                                                                  | دومة الجندل                                            | بدر                                               | ضاحية المدينة                                                                                                    | لغزوة                       | ىكان ال                   |  |
| زید بن حارثة                                                                                                                              | سباع بن عرفطة                                          | عبدالله بن أبي رواحة                              | ابن أم مكتوم                                                                                                     | فلف<br>دینة                 | المستح<br>على الما        |  |
| أبو بكر الصديق وسعد بنء                                                                                                                   | الدليل مذكور العذري                                    | علي بن أبي طالب                                   | علي بن أبي طالب                                                                                                  |                             | حامل لواء<br>الرسول ﷺ     |  |
| الحارث بن أبي ضر                                                                                                                          | أكيدر بن عبدالملك                                      | أبو سفيان بن حرب                                  | سلام بن مشكم                                                                                                     |                             | قائد ال                   |  |
| ٧٠٠                                                                                                                                       | 1                                                      | 10                                                | - Y                                                                                                              | المسلمون                    | _وات                      |  |
| بنو المصطلق                                                                                                                               | قبائل دومة الجندل                                      | ٧                                                 | ٧                                                                                                                | السلمون<br>أعداء<br>السلمين | طرفين                     |  |
| قرابة الشهر                                                                                                                               | قرابة الشهرين                                          | أكثر من ٨ أيام                                    | ١٥ يوماً                                                                                                         | ث النبي<br>المدينة          | ه مکونا                   |  |
| هجوم                                                                                                                                      | هجوم                                                   | دفاع                                              | مطاردة                                                                                                           | يف                          | تصنیف<br>لغزوة عسكریاً    |  |
| آيات الأفك من سورة الم<br>وسورة المنافقون                                                                                                 | - 1                                                    |                                                   | الحشو                                                                                                            | ة تحدثت<br>نض جوانبها       |                           |  |
| وسبي ذراريهم وأمو<br>وفرار البعض منهم من                                                                                                  | لقاء المسلميين فيبث                                    | لكنها لم تات خوفاً من                             | ديارهم وحاصروهم حتي<br>استسلموا وطلبوا من                                                                        | الغزوة                      | تبحة                      |  |

م عن المدينة فـقـال زعماء قريش الذين تخوفوا رجع إلى المدينة بعد موادعة وزواج

لهم الكم دماؤكم وما من قتال المسلم

عيينة بن حصن الفزاري .

جويرية بنت الحارث.

| ۲.                                                                                                                                                                     | 19                                                                                                                                                    | 1.4                                                                                                                                                                                                                             | 14                                                                                                                                                                                                                                                | تسلسل الغزوات                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| الحديبية                                                                                                                                                               | بنو ځیان                                                                                                                                              | بنو قريظة                                                                                                                                                                                                                       | الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                           | اسم الغزوة                                  |  |
| ذو القعدة ٦ هـــ                                                                                                                                                       | جمادي الأولى ٦ هـ                                                                                                                                     | شوال ٥ هــ                                                                                                                                                                                                                      | شوال ٥ هــ                                                                                                                                                                                                                                        | تاريخ الغزوة                                |  |
| رأى الرسول في في منامه<br>أنه يدخل وأصحابه المسجد<br>الحرام آمنيان محلقيان<br>رؤوسهم ومقصرين وأخبرهم<br>بنية العمرة معهم فخرجوا<br>لذلك وساق الهدي أمامه ،             | الغدر بأصحاب رسول الله<br>شَطِّ في حادثة الرجيع فخرج<br>المسلمون لتأديبهم .                                                                           | نقعل يهود بني قريطة العهد مع المسلمين حينها تحالفوا مع الأحزاب فسد المسلميين، وبعد عودة الرسول الله المارا من الأحزاب قال لقومه: (من كان سامعاً مطبعاً فلا يصلبن العصر إلا في بني قريطة، فخرج المسلمون لقتالهم.                 | قام حسبي بن أخطب اليسهودي<br>وبعض زعماء البهود بناليب بعض<br>القبائل العربية صد السلميين<br>فتحزبوا بقيادة قريش وعطفان<br>لقتال المسلمين في المدينة فحفر<br>المسلمون خندقاً يحول بينهم وبين<br>العدو.                                             | سببالغزوة                                   |  |
| الحديبية                                                                                                                                                               | غران                                                                                                                                                  | ضاحية المدينة                                                                                                                                                                                                                   | المدينة                                                                                                                                                                                                                                           | مكان الغزوة                                 |  |
| غيلة الليثي                                                                                                                                                            | ابن أم مكتوم                                                                                                                                          | ابن أم كتوم                                                                                                                                                                                                                     | ابن أم مكتوم                                                                                                                                                                                                                                      | المستخلف<br>على المدينة                     |  |
| خرج المسلمون للعمرة                                                                                                                                                    | لم تذكره المصادر                                                                                                                                      | علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                 | زيد بن حارثة وسعد بن عبادة                                                                                                                                                                                                                        | حامل لواء<br>الرسول ﷺ                       |  |
| خالد بن الوليد<br>وعكرمة بن أبي جهل                                                                                                                                    | لم يقع فيها قتال                                                                                                                                      | كعب بن أسد                                                                                                                                                                                                                      | أبوسفيان بن حرب                                                                                                                                                                                                                                   | قائد العدو                                  |  |
| 11                                                                                                                                                                     | ٧                                                                                                                                                     | <b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                          | قسوات السلمون                               |  |
| قريش بـمكة                                                                                                                                                             | بنو لحيان                                                                                                                                             | ٧                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                 | الطرفين أعداء<br>السلمين                    |  |
| شهر ونصف                                                                                                                                                               | ۱٤ ليلة                                                                                                                                               | ٧٥ يوماً داخل المدينة                                                                                                                                                                                                           | ٢٥ يوماً داخل المدينة                                                                                                                                                                                                                             | مدة مكوث النبي<br>ﷺ خارج المدينة            |  |
| صلح                                                                                                                                                                    | هجوم                                                                                                                                                  | حصار                                                                                                                                                                                                                            | دفاع                                                                                                                                                                                                                                              | تصنيف<br>الغزوة عسكرياً                     |  |
| سورة الفتح                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                     | آيتان من سورة الأحزاب<br>( ٢٧-٢٦ )                                                                                                                                                                                              | بضع عشرة آية<br>من سورة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                   | سورة قرائية تحدثت<br>عنها أو عن يعش جوائيها |  |
| منعت قريش المسلمين من<br>دخول مكة فحدثت ببعد<br>الرضوان وانتهت الغزوة<br>بصلح الحديبية والتي جاءت<br>بنوده فيسما بعد لصالح<br>المسلمين وسمي هذا الصلح<br>( فتح ميين ). | تفرق بنو خيبان في الجيبال<br>عندما سمعوا بممجيء<br>المسلمين إليهم فأقام<br>المسلمون يومين في ديارهم<br>وبعشوا السرايا لإرهاب<br>الأعداء ولاسيما قريش. | قبال تعسالى: ﴿ وَأَنْزُلُ الَّذِينَ طَاهُرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابُ مِنْ صَاصِيهِم وَقَلْفُ فِي قَلْوَيهِم الرّعب فويقا تقتلون وتأسرون فريقا أن وأورثكم أرسهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطنوها وكان الله على كل شيء قديرا ﴾. | قــال الله تعــالى : ﴿ وَرَدُ اللّهُ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ قَوْيًا عَزِيزًا ﴾ .  الأحزاب آية ٥ | نتيجة الغزوة                                |  |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |  |

|                                                                                                                                 | وسيمر                                                                                                                                                                                             | <i>J</i>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                       |                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| 71                                                                                                                              | 74                                                                                                                                                                                                | **                                                                                                                                                          | Y1                                                                                                                                      | لغزوات                | ملسل ا                         |  |
| عمرة القضاء                                                                                                                     | ذات الرقاع                                                                                                                                                                                        | خيبر                                                                                                                                                        | الغابة                                                                                                                                  | غزوة                  | سم الغزوة                      |  |
| ذو القعدة ٧ هـ                                                                                                                  | ربيع الثاني ٧ هـ                                                                                                                                                                                  | محرم ۷ هـ                                                                                                                                                   | محرم ۷ هـ                                                                                                                               | لغزوة                 | اريخ الغزوة                    |  |
| من أهم آثار الاتضاق المس<br>بين المسلمين والمشرك<br>في الحسديسية أن يمؤ<br>المسلمون العمرة بعد<br>من الصلح فخرج المسلم<br>لذلك. | من غطفان باعتمال سلب<br>ونهب وتجهيز لقتال المسلمين                                                                                                                                                | بعد صلح الحديسية قرر<br>الرسول ولي تصفية<br>التجمعات اليهودية شمال<br>المدينة ولاسيما خيبر استجابة<br>لوعد الله بالظفر بهم .                                | إغارة عبدالرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري على لقاح رأبل ذوات لبسن ) للنبي المنابة .                                                       | مببالغزوة             |                                |  |
| مكة                                                                                                                             | نجد                                                                                                                                                                                               | خيبر                                                                                                                                                        | ذو القرد                                                                                                                                | لغزوة                 | کان ا                          |  |
| أبوذر الغفاري                                                                                                                   | أبوذر الغفاري                                                                                                                                                                                     | سباع بن عرفطة                                                                                                                                               | ابن أم مكتوم                                                                                                                            |                       | المستخلف<br>على المدينة        |  |
| خرج المسلمون للعم                                                                                                               | لم تذكره المصادر                                                                                                                                                                                  | علي بن أبي طالب                                                                                                                                             | المقداد بن عمرو                                                                                                                         | لواء                  | حامل<br>لرسو                   |  |
| أبوسفيان بن حرب                                                                                                                 | غورث بن الحارث                                                                                                                                                                                    | مرحب اليهودي                                                                                                                                                | عبدالرحمن بن عيينة الفزاري                                                                                                              |                       | قائدا                          |  |
| ۲۰۰۰ وقیل ۲۰۰۰                                                                                                                  | £                                                                                                                                                                                                 | ۱۲۰۰ وقیل ۱۲۰۰                                                                                                                                              | ٥                                                                                                                                       | السلمون               | وات                            |  |
| قريش بمكة                                                                                                                       | عدة قبائل نجدية                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                           | بنو غطفان                                                                                                                               | أعداء<br>السلمين      | لرفين                          |  |
| أكثر من شهر                                                                                                                     | ١٥ يوماً                                                                                                                                                                                          | قرابة الشهرين                                                                                                                                               | ٣_٥ ليال                                                                                                                                | ث النبي               | رة مكوث النبي<br>أخارج المدينة |  |
| صلح                                                                                                                             | هجوم                                                                                                                                                                                              | حصار                                                                                                                                                        | مطاردة                                                                                                                                  | تصنیف<br>غزوة عسکریاً |                                |  |
| سورة الفتح آية ٧                                                                                                                | آيتان ( ٢ - ٤ - ٣ - ٤ )<br>من سورة النساء                                                                                                                                                         | آية 27 من سورة الأحزاب و<br>آية من سورة الفتح                                                                                                               | -                                                                                                                                       | ة تحدثت<br>ض جوانبها  | ورة قرانيا<br>با أو عن به      |  |
| أدى المسلمون العمرة وق<br>خسارج مكة لمدة ثلاثة<br>وصدق الله ورسوله<br>الرؤيا باخق بدخول المس<br>الحرام مع صحابته بأ<br>وسلام.   | اقترب المسلمون من جموع<br>غطفان دون أن يقع قتالا بين<br>الطرفيين فخاف المسلمون من<br>مباغتية العدو لهم فيصلى<br>الرسول المسلخ بأصحابه صلاة<br>الخوف وشعرت غطفان خلال<br>هذه الغزوة بقوة المسلميين | سقوط حصون خيبر<br>المنبعة بأيدي المسلمين<br>واستسلامهم وغنم المسلمون<br>من ذلك غنائم كثيرة وقضي<br>على شوكة البهود فيها بعد أن<br>صالح بعضهم على دفع الجزية | خرج المسلمون في أثره وقتلوه<br>وخلصوا الإبل المسروقة وفر<br>المشركون بعسد مطاردة<br>المسلمين لهم حين أخافهم<br>المسلمون عند ماء ذي قرد. | تيجة الغزوة           |                                |  |

## غزوات الرسول ﷺ

| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **                                                                                                                                                                      | 77                                                                                                                                                                                                                                       | 70                                                                                                                                                                                                                                | تسلسل الغزوات                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| تبوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الطائف                                                                                                                                                                  | حنيسن                                                                                                                                                                                                                                    | فتح مكة                                                                                                                                                                                                                           | اسم الغزوة                                  |  |
| رجب ۹ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شوال ۸ هـ                                                                                                                                                               | شوال ۸ هـ                                                                                                                                                                                                                                | رمضان ۸ هـ                                                                                                                                                                                                                        | تاريخ الغزوة                                |  |
| بعد دخول الحجاز كله في الإسلام خاف العرب التابعون للروم من قوة المسلمين فيدؤوا يعدون العدة تضرب المسلمين إلا أن المسلمين هاجموا أعداءهم في ديارهم بقيادة الرسول من المسلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أمر النبي الشيخ أصحابه<br>بالسير إلى الطائف لتأديب<br>زعيم المشركين في حنين مع<br>فلول جيشه المنهزم وكانت<br>الطائف محصنة فيضرب<br>عليها المسلمون حصاراً.               | فزعت هوازن وثقيف لفتح المسلمين مكة ففكرتا بمهاجمة المسلمين قبل أن يهاجموهم فعلم الرسول من ينات فجهنز جيشاً لقتالهم .                                                                                                                     | نقضت قريش صلح الحديبية<br>مع المسلمين حينما عاونت<br>بني بكر ضد خزاعة حليفة<br>المسلمين فصمم الرسول<br>ولله على مهاجمة قريش في<br>مكة لنقضها العهد.                                                                               | سبب عرود                                    |  |
| تبوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الطائف                                                                                                                                                                  | وادي أوطاس                                                                                                                                                                                                                               | مكة                                                                                                                                                                                                                               | مكان الغزوة                                 |  |
| محمد بن سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أبو ذر الغفاري وعتاب بن أسيد                                                                                                                                            | أبو ذر الغفاري وعتاب بن أسيد                                                                                                                                                                                                             | أبو ذر الغفاري                                                                                                                                                                                                                    | المستخلف<br>على المدينة                     |  |
| أبو بكر الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خالد بن الوليد                                                                                                                                                          | مجموعة من الصحابة<br>تحمل الألوية والرايات                                                                                                                                                                                               | مجموعة من الصحابة<br>تحمل الألوية والرايات                                                                                                                                                                                        | حامل لواء الرسول ﷺ                          |  |
| هرقل ملك الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مالك بن عوف                                                                                                                                                             | مالك بن عوف                                                                                                                                                                                                                              | أبوسفيان بن حرب                                                                                                                                                                                                                   | قائد العدو                                  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                 | قــوات السلمون                              |  |
| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ثقيف وقسم من هوازن                                                                                                                                                      | Y                                                                                                                                                                                                                                        | قريش وبنوبكر                                                                                                                                                                                                                      | الطرفين أعداء السلمين                       |  |
| قرابة شهرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ثلاثة أشهر                                                                                                                                                              | ثلاثة أشهر                                                                                                                                                                                                                               | ثلاثة أشهر                                                                                                                                                                                                                        | مدة مكوث النبي<br>ﷺ خارج المدينة            |  |
| هجوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حصار                                                                                                                                                                    | هجوم                                                                                                                                                                                                                                     | هجوم                                                                                                                                                                                                                              | تصنیف<br>الغزوة عسكریاً                     |  |
| معظم آيات سورة التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 4                                                                                                                                                                     | آيتان من سورة التوبة (٢٥ - ٢٦)                                                                                                                                                                                                           | سورة المتحنة ( ١ - ٤ ) وسورة<br>النصر وآيات متفرقة من القرآن                                                                                                                                                                      | سورة قرائية تحدثت<br>عنها أو عن بعض جوانيها |  |
| وصل المسلمون إلى تبوك ولم يلقوا كيداً إذ فيضل الروم عدم الاشتياك مع المسلمين فصالح الرسول المسمال على الجيزية وهي آخير غيزوة غزاها النبي والمسلمية وهي آخير غيزوة غزاها النبي والمسلمية وهي المسركة وهي الم | است عنصت الطائف على المسلمين رغم حنصارهم القوي لها فعاد المسلمون إلى المدينة بعد أن دعا الرسول المائية لهم بالهنداية فأسلموا وقدموا إلى المدينة بعد ذلك معلنين أسلامهم. | قال تعالى: ﴿ ويوم حين إذ<br>أعجبتكم كثرتكم فلم تعن عنكم<br>شيئا وضافت عليكم الأرض بما<br>رجت لم وليتم مدبرين ﴿<br>ثَمُ أَنزِلَ اللهُ سكينته على رسوله<br>وعلى المؤمنين وأنزل جودا لم<br>تروها وعذب الدين كفروا<br>وذلك جزاء الكافرين ﴾ . | قال تعالى : ﴿إِذَا جَاءَ نَصَرُ اللّهِ<br>وَالْفَصِّحُ ﴿ وَرَأَيْتَ النَّاسِ<br>يَدْخُلُونَ فِي دَيِنَ اللّهِ أَفْوَاجًا<br>إِنْ فَسَحَ بِحَمَّدُ رَبِّكَ<br>واستغفره إِنْهُ كَانَ تُوايًا ﴾.<br>واستغفره إِنْهُ كَانَ تُوايًا ﴾. | نتيجة الغزوة                                |  |



خاض المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه

( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويئس المصير ) التعريم ۽

دومة الجندل • دومة الجندل

وسلم ثمان وعشرين غزوة أوضحتها لك أخى القارئ باللون الأحمر ، وكانت أولها غزوة الأبواء وآخرها تبوك. وقد أصطلح المؤرخون على تسمية كل حملة قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد أعداء المسلمين بنفسه غزوة ، وكل حملة عسكرية وجهها الرسول ضد أعداء المسلمين ولم يحضرها بنفسه وقادها أحد صحابته

قبائل طيء الحجر وادي القرى أرض السويق بنوسليم • فرفرة الكدر بنوسليم اکنواه وان اکنواه أسلم بنو لحيان مكة المكرمة صوازن

باهلة

أرض السودان



رتبت الغزوات على طريقة المحدثيين

انظر غزوات الرسول عِيْكُمْ للمؤلف.ط. الأولى ١٤١٠ هـ

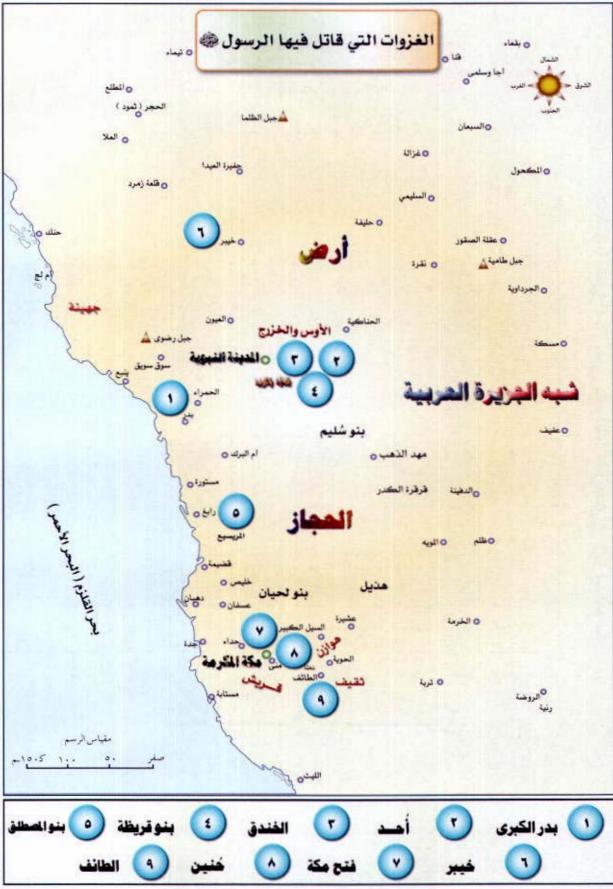



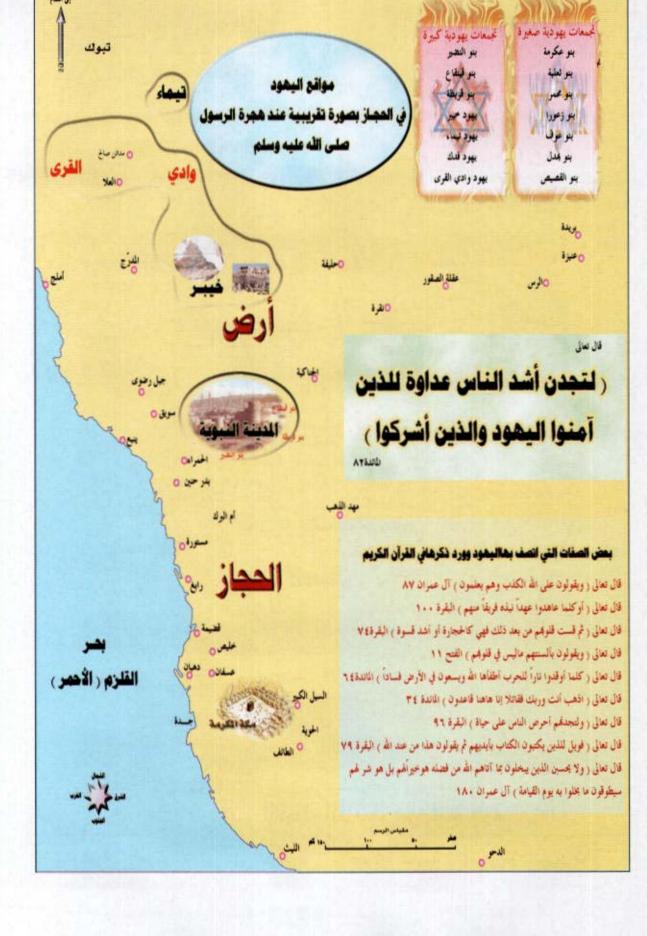

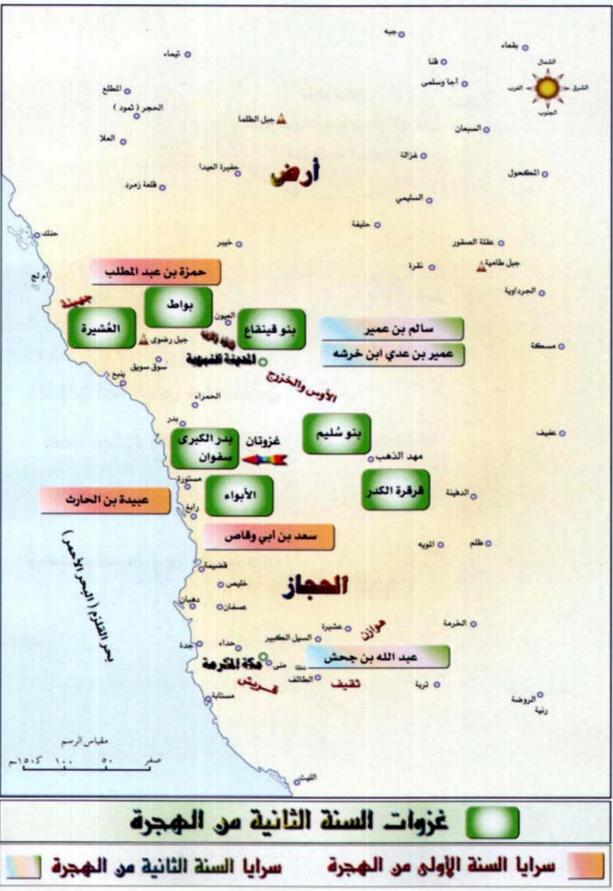



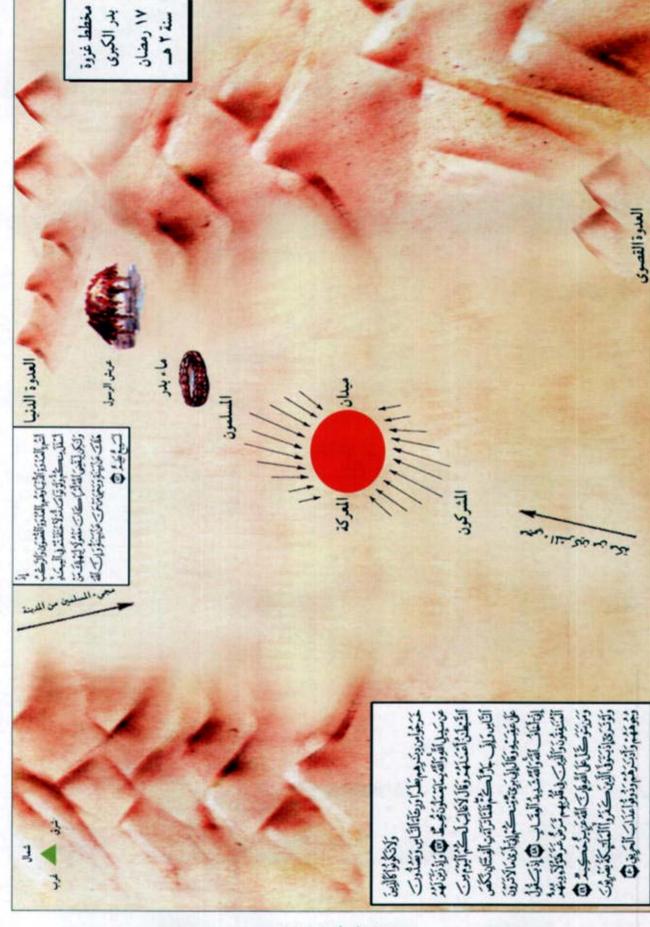

مخطط غزوة بدر





ساحة القتال في معركة أحد - تصوير المؤلف.

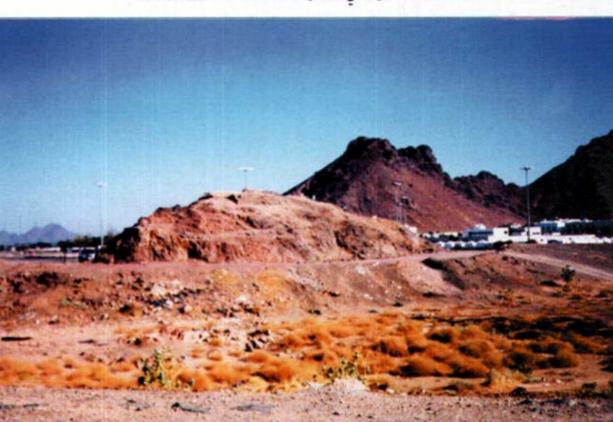



بل أحد أشهر جبال المدينة ويقع شمالها قال عنه النبي ﷺ «هذا أحد جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الجنة ، متفق عليه - نصور الؤلف .

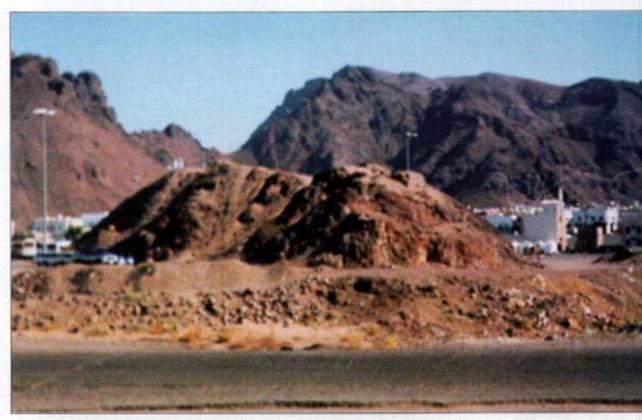

جبل الرماة (جبل عينين) أسفل جبل أحد وضع عليه الرسول ﷺ الرماة في غزوة أحد وأمّر عليهم عبدالله بن جيبر لكنهم خالفوا أمر الرسول ﷺ فطوقهم خالد بجيشه – نصوبر المؤلف.

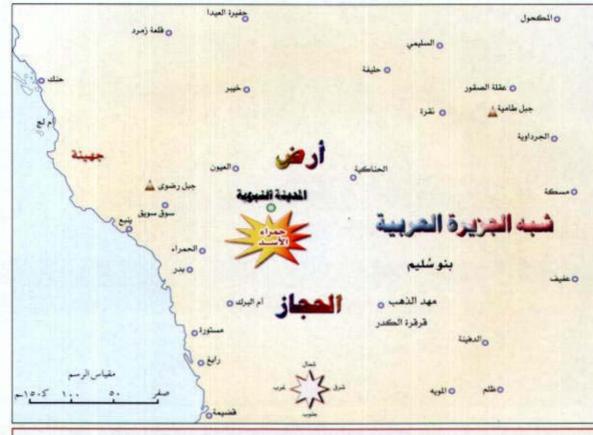

زوة حمراء الأسد في السادس عشرة من شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة المباركة

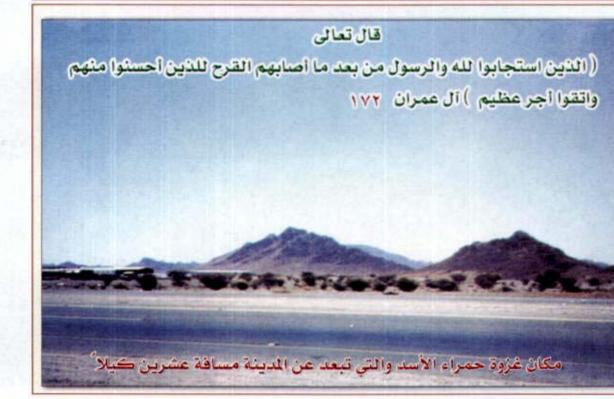



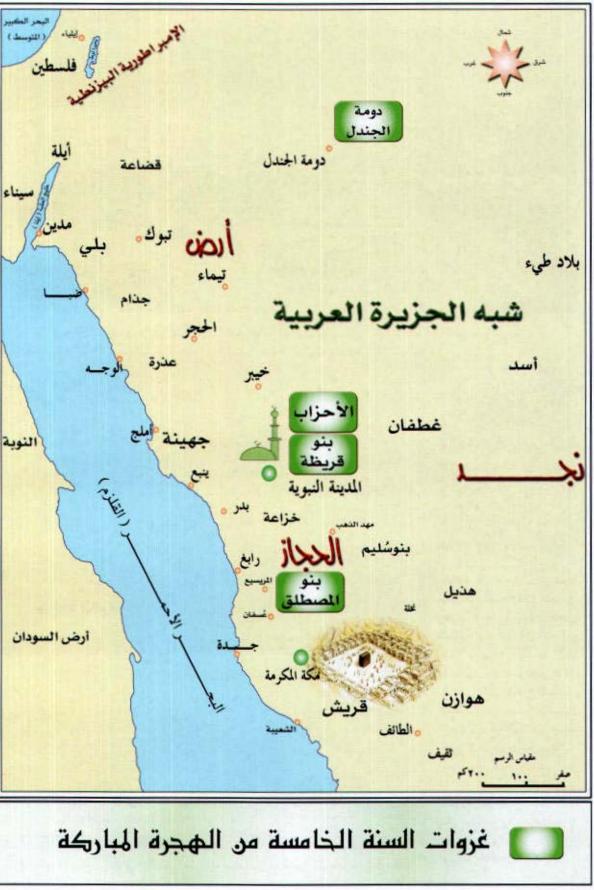



غزوة الأحزاب



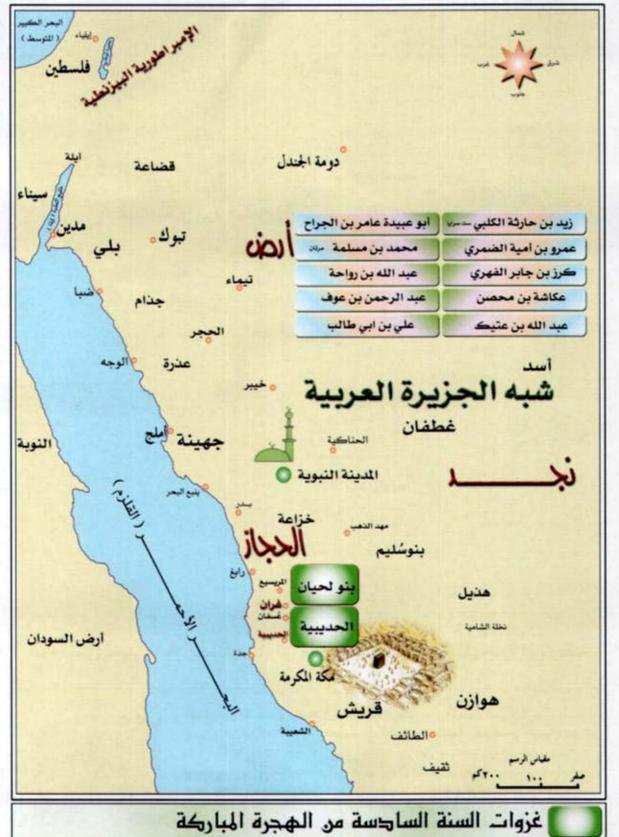

سرايا السنة السادسة من الهجرة المباركة









### لم يسلم ولكنه أكرم وفادته الإسطائدرية بمضر حامتكم مصر ( القوقس ) حاطب بن ابي بلتعة أسلم وأسلم قومه هجر البحرين ملك البحرين ( المنذر بن ساوى ) العلاء بن الحضرمي اشترط لكي يسلم الأمر من بعده اليمامة بنجد أمير اليمامة ( هوذة الحلقي ) سليط بن عمرو العامري هدد بغزو المدينة حوران أمير القساسنة ( الحارث القسائي ) شجاع بن وهب الأسدي أمطم صنعاء باليمن حاكم اليمن ( الحارث الحميري ) المهاجر بن أبي آمية المخزومي أسلم غمان عمرو بن العاص السهمي ملكا عمان ( ابنا الجلندي )









عمرة القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة المباركة

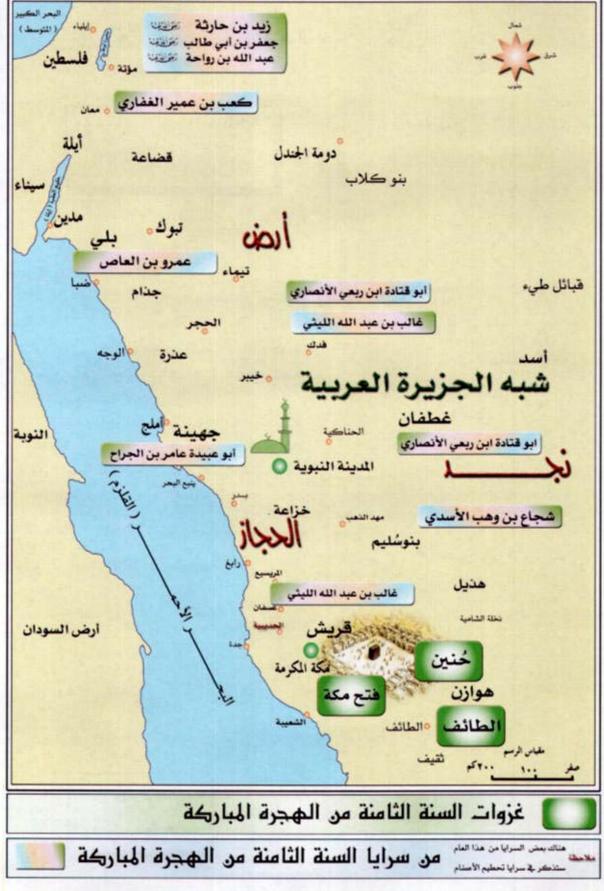



فتح مكة







غزوة تبوك



بعث النبي عَيْ أمراء على الصدقات

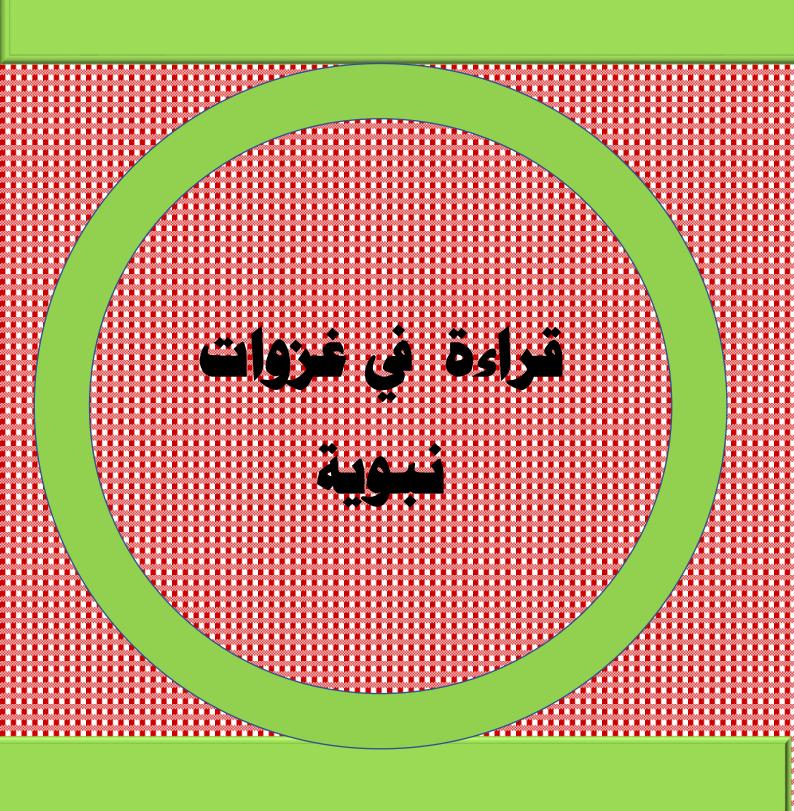